المسرع فع المدين

نعِهُ لَلْهِ مَنْ يَنَ فِلْقَالَةِ الْمَالِينَ فَي الْمِنْ الْمَالِينَ فِي الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ ال

كَالْسِيْرَةُ نَصْنَيْ اللهِ حِزُنَا مُ اللهِ ا

تَالِيَّةِ عَنِيلًا لِمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالُمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمِعِلِمِ الْمِعِلِمِ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِي مِلْمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ ال

اضع التسكف

المسترخ (هميل)







نعِيمُ لَلْمُنْ سُيُتُلُّهُ ثُرِيْتِ فِلْلِقَاءَ اتَ

الأهارابول لفناسم الشيئاط عليها

كَالْمِيْرَةُ وَضَائِلَةِ حِنْ الْمَا مَا لَهُ الْمَا الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ مِنْ الْمَالِيَةِ الْمِلْمِي وَمَرِيفِ بِرُوحِهَا لِهِي زَادَتِ عَلَى مَا يَوْشِعِ

تَألِيْفِكُ

٥. عَبْلُهُ وَيَهُ إِلْمُهُ الْمُعْرِينَ الْمُعْرِينَ فَيْ الْمُعْرِينَ فَيْ الْمُعْرِينَ فَيْ الْمُعْرِينَ فَي

جامعة المحويت جامعة المحويت الدارة المكتبات - قسم التزويد العربي رقم النسجبل: 1990 م التربي المربي المنازيد العربي المنازيد المربي المنازيد العربي المنازيد المربي المنازيد المربي المنازيد المربي المنازيد المربي المنازيد المنازي

۱۱۱٫۴ می

ا مرفع (هم برا المحمل المعلقة ا









# بِنْ مِنْ الْمُعَالَّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَالِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعِلِّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلَّ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْ

شهدت المناطق المغربية في أفريقية والأندلس والجهات التابعة لها خلال المائتي عام التي تمثل من تاريخ القراءت بهذه الجهات طور التأصيل والنضج ، والتي تمتد ما بين سنتي ( ٣٥٠ ـ ٥٥٠ ) ه تلاقحًا واسع المدى بين مختلف المدارس والاتجاهات الفنية في القراءة والأداء كما بسطنا ذلك وتتبعنا امتداداته في الأندلس والمغرب في الفصول المتقدمة ، من هذه السلسلة ، حيث رأينا كيف انطلق من القيروان التيار الأصولي في الأداء من مدارس الأقطاب الستة أبي عبد الله بن سفيان وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي العباس المهدوي وأبي القاسم الهذلي وأبي على بن بليمة وأبي القاسم بن الفحام ، كما رأينا كيف انطلق في مقابلة التيار الأصولي الأندلسي المتنوع على أيدي الأقطاب الستة أيضا ، وهم أبو عمر الطلمنكي وأبو عمرو الداني وأبو الطاهر العمراني وأبو القاسم الخزرجي وأبو القاسم بن عبد الوهاب وأبو عبد الله بن شريح . ورأينا أيضا كيف تلاقي وتساوق هذا الرصيد الضخم من الراويات مع الجديد الوافد الذي ظل يتدفق على هذه الجهات عن طريق الرحلات المشرقية وظل يُزَوِّدها بالمزيد من المعرفة والرسوخ في هذه العلوم .

ولقد أدى تنامي هذا السيل العارم من الروايات والطرق عن القراء السبعة



وغيرهم ، وتنوع المدارس في الجهات الأفريقية والأندلسية والمناطق التابعة لها ثقافيا ، إلى غنى واسع في الروايات وطرق الأداء تجاوز بكثير حد الكفاية ، وأصبح يُنذر بالخطر ، ويتطلب الانبراء لضبطه ومحاولة التحكم في تياره الجارف .

ولقد أوحت محاولة التحكم فيه إلى طائفة من الأئمة الرواة بوجوب تحرير أسانيدهم وفهرسة روايتهم ومروياتهم ، وتسمية مَنْ لقوه من مشايخهم ، حرصا منهم على الضبط واحتياطا للقرآن ورواياته وحروفه .

ومن أمثلة المصنفات التي عكف الأئمة على تحريرها وتحرير طرقهم فيها المصنفات التالية:

- كتاب التبصرة والتذكار ، لحفظ مذاهب القراء السبعة بالأمصار ، من رواياتهم وطرقهم المشهورة بالآثار لمحمد بن مفرج البطليوسي المعروف بالربوبلة (ت ٤٩٤) من أصحاب مكي وأبي عمرو الداني .
- وكتاب النبذ النامية ، في أسانيد القرآن العالية « لأبي الحسين يحيى بن إبراهيم المرسي المعروف بابن البياز ( ت ٤٩٦ ) من أصحاب الطلمنكي ومكي والداني والخزرجي والطرسوسي بمصر .
- وكتاب الناهج للقراءات بأشهر الروايات محمد بن يحيى بن مزاحم الطليطلي (ت ٥٠٢ » من أصحاب ابن نفيس وأبي عمرو الداني .
- وكتاب الطرق المتداولة في القراءات لأبي جعفر أحمد بن علي بن الباذش (ت ٥٤٠).
- ـ وكتاب شرف المراتب والمنازل ، في العالي من القراءات والنازل لمحمد



ابن سليمان المعافري (ت ٦٧٢).

- وكتاب الحلل الحالية ، بأسانيد القرآن العالية : « لمحمد بن يوسف بن حيان أبي حيان الغرناطي (ت ٥٤٧) . إلى غيرها من الكتب التي عمل خلفاء الأقطاب من بعدهم على تأليفها لضبط مروياتهم وأسانيدهم وطرق رواياتهم .

وكان هذا الاهتمام ولاشك وليد الاحساس بالحاجة إلى مزيد من الضبط والتوثيق لأوجه التحمل في الرواية ، وذلك لأن القراءة على إمام من الأثمة المتصدرين بمضمن كتاب من كتبهم المعتمدة أمست تقضي من القارئ حفظ طرق إمامه في ذلك الكتاب حتى لا يخرج عنها ، وكان في أئمة الإقراء من بلغت طرقه عدة مئات .

فهذا أبو عمرو الداني تقدم أن كتابه « جامع البيان في القراءات السبع » قد اشتمل على نيف وخمسمائة رواية وطريق عن الأئمة السبعة .

وهذا أبو القاسم بن عبد الوهاب قد أسند في كتاب واحد من قراءته على أبي علي الأهوازي شيخ قراء الشام اثنتين وسبعين رواية عن اثنين وسبعين راويا عن القراء العشرة من مائتي طريق وسبعة وثمانين طريقا(١).

وتقدم أن أبا القاسم الهذلي ضمَّن كتابه ( الكامل ) خمسين قراءة عن الأئمة ، وألفا وأربعمائة وتسعة وخمسين رواية وطريقا (Y).

ثم هذا كتاب الإقناع لأبي جعفر بن الباذش على صغر حجمه قد تضمن



<sup>(</sup>۱) فهرسة ابن خير ۳۷ ـ ۳۸

<sup>(</sup>٢) ينظر النشر لابن الجزري ١ / ٣٥.

القراءة ـ كما تقدم ـ من ثلاثمائة طريق .

فإذا اعتبرنا مع هذه الطرق والروايات ما تضمنه الهادي لابن سفيان و« الهداية » للمهدوي و« التبصرة » لمكي و« تلخيص العبارات » لابن بليمة ، و« العنوان » لأبي الطاهر العمراني ، و« الروضة » للطلمنكي و« التجريد » لابن الفحام ، و« القاصد » لأبي القاسم الأستاذ و« المفتاح » لأبي القاسم بن عبد الوهاب وسوى هذه الكتب مما قرأ به المتأخرون ممن رحل إلى المشرق من أصحاب الأئمة كأبي محمد بن سهل وابن المفرج وابن البياز ويحيى بن الخلوف الغرناطي وأبي الربيع بن سليمان الطنجي واليسع بن حزم الغافقي ، إذا ضممنا هذا إلى بعضه أدركنا إلى أي حد بلغ الثراء بل الترف في المدرسة المغربية في حقل الرواية عن السبعة أو العشرة ، الأمر الذي أمسى يشكل عند القراء المختصين ثقافة خاصة وعلما قائما بذاته أحوج إلى التأليف فيه ، كما أحوج إلى الاستعانة عليه برواية فهارس الأثمة التي اهتموا فيها بضبط مشايخهم ورواياتهم عنهم وأسانيدهم فيها طلبا للضبط واحتياطا لوجوه التحمل من قراءة وسماع وعرض وإجازة ومناولة وغير ذلك .

إلا أن هذه الثقافة الزائدة قد أصبحت من جهة ثانية تشكل عقبة كؤودا في وجوه العاملين على ضبط التلاوة العامة على نمط واحد وهيئة أدائية ثابتة ، لاسيما في القراءة ( الرسمية ) المعتمدة أعني قراءة نافع من رواية ورش وطريق أبي يعقوب الأزرق التي عليها الناس في الغرب الإسلامي تلاوة وتعليما وتعبدا .

ولقد تنبه إلى خطورة هذا الوضع على القراءة نفسها وعلى مستقبل علوم القرآن الأخرى بعض علماء العصر ، ورأى أن صرف الاهتمام الكامل في هذا

الوجه كان يتم على حساب الجوهر واللباب ، بحيث اشتغل سواد القراء بحروف القرآن عن معرفة حدوده والتفقه في أحكامه ، وتمادى ذلك بهم حتى كادوا يجعلونه الوكد من حياتهم ، وهو ما عبر عنه فقيه العصر يومئذ القاضي أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي في قوله :

و ولما ظهرت الأموية على المغرب ، وأرادت الانفراد عن العباسية وجدت المغرب على مذهب الأوزاعي فأقامت في قولها رسم السنة ، وأخذت بمذهب المعرب على مذهب الأوزاعي فأقامت في قولها رسم السنة ، وأخذت بمذهب أهل المدينة في فقههم وقراءتهم ، وكانت أقرب من إليهم قراءة ورش فحملت روايته ، وألزم الناس بالمغرب حرف نافع ومذهب مالك فجروا عليه وصاروا لا يتعدونه ، وحمل حرف قالون إلى العراق فهو فيه أشهر من ورش ... ودخلت بعد ذلك الكتب ، وتوطدت الدولة فأذن في سائر العلوم ، وترامت الحال إلى أن كثرت الروايات في هذه القراءات ، وعظم الاختلاف حتى انتهى في السبع إلى ٠٠٥ رواية ، وأكب الخلق السبع إلى ٠٠٥ رواية ، وأكب الخلق على الحروف ليضبطوها فأهملوها ، وليحصروها فأرسلوها إلى غير غاية ، وأراد بعضهم أن يردها إلى الأصل ، فقرأ بكل لغة وقال : لغة بنى فلان ، وهذه لغة بنى فلان » .

قال القاضي أبو بكر ـ رضي الله عنه ـ (١) : ( وبعد أن ضبط الله الحروف والسور فلا تبالوا بهذه التكليفات ، فإنها زيادات في التشغيب ، وخالية من

<sup>(</sup>١) يعني نفسه ، وهذه العبارة كثيرة الورود في كتبه ، والغالب أنه كان يملي كتبه على أصحابه كما يشعر بذلك السياق .

الأجر ، بل ربما دخلت في الوزر . قال : « ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة ، رفرفوا عليها ، وناضلوا عنها ، وأفنوا أعمارهم من غير حاجة إليهم فيها ، فيموت أحدهم وقد أقام القرآن كما يقيم القدح لفظا ، وكسر معانيه كسر الإناء فلم يلتئم عليه منها معنى »(١) .



<sup>(</sup>١) العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي ١ / ١٩٩ - ٢٠١ .

<sup>(</sup>٢) الغنية لعياض ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ذكره له في كشف الظنون ٢ / ١٧٩٢ .

كنت لأمد مد حمزة ، ولا أقف على الساكن وقفته ، ولا أقرأ بالادغام الكبير لأبي عمرو ولو رواه في تسعين (١) ألف قراءة ، فكيف في رواية بحرف من سبعة أحرف ؟ ولا أمد ميم ابن كثير (٢) ، ولا أضم هاء «عليهم » و « إليهم »(٣) وذلك أخف ، وهذه كلها أو أكثرها عندي لغات لا قراءات لأنها لم يثبت منها عن النبي عَلَيْكُ شيء ، وإذا تأملتها رأيتها اختيارات مبنية على معان ولغات »(٤) .

فالرجل إذن خبير بالفن ومن أهل الجهة - كما يقال - فلا يتهم في مقاله بالخوض فيما لا يعلم ، ومهما يكن رأي بعض المتأخرين من علماء القراءة فيما ذهب إليه (٥) فإنه مع ذلك قد نبه في زمنه على خطورة الاستمرار على ما كان لم سيؤول إليه الحال من اتساع الشقة في مسائل الخلاف ، ولهذا نرى من



<sup>(</sup>١) يعني و أثذا ما مت ، في مريم ، و و أفاين مت ، في الأنبياء .

<sup>(</sup>٢) كذا ولعلها « سبعين » لأن استعمال السبع والسبعين والسبعمائة هو المألوف الشائع في إرادة الكثرة .

<sup>(</sup>٣) يعني ميم الجمع كمنهم وإليهم.

<sup>(</sup>٤) يعني لحمزة كما في السبعة لابن مجاهد ١١١ .

<sup>(</sup>٥) العواصم من القواصم ١ / ٢٠٤ ـ ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٦) حذر الشيخ أبو عبد الله بن غازي وغيره من الأخذ بمذهب ابن العربي في الموضوع ، فقال في و إرشاد اللبيب ، ٢٨٣ : « لعلك تقف على كلام القاضي أبي بكر بن العربي في كتاب القواصم والعواصم (كذا) حيث طعن في بعض المقارئ السبعة ، فأعطه الأذن الصماء ، فإن يد الله مع الجماعة ، وقد حدثنا الأستاذ أبو عبد الله الصغير عن شيخه الأستاذ أبي العباس بن أبي العباس أبي موسى الفيلالي أنه كان يحذر من ذلك كثيراً » .

جهتنا إنصافًا له أن وراء اختياره من القراءات إلا ما استثناه منها ، ودعوته إلى التقليل من الروايات والطرق والوجوه أشعارا بمقدار حرصه على الانضباط والاجتماع إلى أمِر جامع في أصول القراءة والأداء يقتصر فيه على السائر المشهور من جهة ، وعلى ما هو أسلس في المنطق وأيسر من جهة أخرى . ونحن إذا وجهنا دعوة ابن العربي هذه الوجهة وعلى هذا التأويل وجدناه في حقيقته يلتقى مع المنحى الأثري الذي انتهجه قبله حافظ القراءات وقطب المدرسة الاتباعية بالمغرب أبو عمرو الداني ، فلقد رأينا مِن منهجه في إيراد الخلاف أنه يذكر جملة ما قرأ به من وجوه فيقول مثلا : أقرأني أبو الفتح بكذا وأقرأني أبو الحسن بكذا ، وقرأت على الخاقاني بكذا ، ثم يقول : واختياري كذا ، وربما عرض أوجه الخلاف أو سكت عنها ، ثم يقول عن الوجه الذي ذكره : وبه قرأت وبه آخذ ، وهو إعلام منه بوجود وجوه أخرى لم يقرأ بها أو لم يأخذ / وبذلك كان أبو عمرو مدرسة خاصة تقوم على الاختيار في دائرة المروي كما قدمنا بناء على مقومات الاختيار التي وصفناها في سياق حديثنا عن منهجه ، كما كان . لا سيما في كتاب ( التيسير ) . يرسم المنهاج السليم لعرض مسائل الخلاف ، مما يُيسر به على القارئ الشادي معرفة المأخوذ به في الأداء ، وذلك معناه رسم المعالم الواضحة للقراءة « الرسمية » التي ينبغي اعتمادها دون دخول في كثرة الخلاف وفي تشعبات الطرق والروايات . ولعله لهذه الرغبة الملحاح في الانضباط على قراءة جامعة تلتقي على وجوه ثابتة متفق على القراءة بها للسبعة اقتصر رجال مدرسة أبي عمرو من كتبه في القراءة على كتاب « التيسير » لاختصاره ووفائه بالغرض في هذا الشأن ،



فجعلوه محور نشاطهم في الإقراء ، وعكفوا عليه في الجهات التي بلغها إشعاع مدرسته ، وعلى الأخص في شرق البلاد الأندلسية حيث تصدر أصحابه الكبار في دانية وبلنسية ومرسية وشاطبة كما أسلفنا .

إلا أن التقدم بهذا المنهج وانطلاقا من هذا الكتاب بقي في حاجة إلى جهود أقوى وأفسح تخرج به من هذا المحيط المحدود ، إلى الفضاء الواسع والمجال الرحب في كافة أطراف الأرض لتعميم مذاهبه ، و« ترسيم » اختياراته بعد إعادة إبرازها وتجليتها في قالب رائق جديد من النظم التعليمي على النحو الذي فعله قبله أبو الحسن الحصري بالنسبة لأصول مدرسته ، فكان الإمام القاسم بن فيره الشاطبي هو الذي تحقق على يده هذا الإنجاز الكبير .





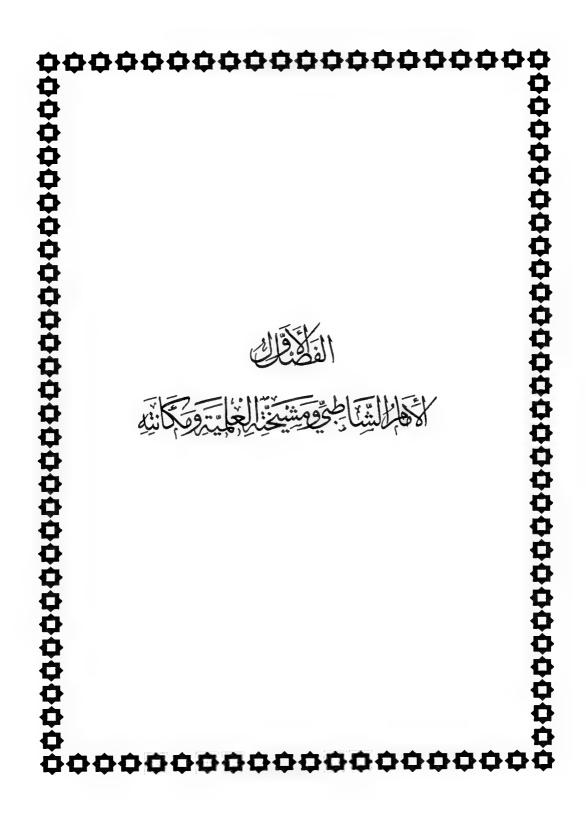





### ترجمته

هو القاسم بن فيرَّهُ (١) بن خلف بن أحمد أبو القاسم (٢) ويقال أيضًا أبو محمد الرعيني الشاطبي الأندلسي الضرير . ولد ـ رحمه الله ـ أعمى مكفوف البصر أواخر سنة ٣٨٥ (٣) بمدينة شاطبة وهي مدينة كبيرة في شرق الأندلس من ثغورها لا تبعد كثيرا عن مدينة بلنسية قاعدة هذه الجهة .

وكانت مدينة شاطبة يومئذ من أهم مراكز القراءاتِ في شرق الأندلس ، وقد بسط عليها الموحدون سيادتهم في شباب الشاطبي بعد موت أميرها محمد بن سعد بن مردنيش ـ صاحب بلاد شرق الأندلس في سنة ٥٦٥ (٤) . نشأ بهذه المدينة ، وقرأ القرآن وأتقن القراءات على بعض مشايخه بها ـ كما سيأتي ـ ، ثم رحل إلى بلنسية فقرأ بها القراءات وعرضها ، وعرض ( التيسير » من حفظه على أستاذ المدرسة الأثرية وعميدها في زمنه أبى الحسن على بن محمد بن هذيل ، وسمع بها الحديث والفقه ، ودرس العربية والآداب وغير محمد بن علوم الرواية على جماعة من المشايخ سيأتي ذكرهم ، ثم رجع إلى ذلك من علوم الرواية على جماعة من المشايخ سيأتي ذكرهم ، ثم رجع إلى



<sup>(</sup>١) اللفظ بكسر الفاء بعدها ياء آخر الحروف ساكنة ثم راء مشددة مضمومة بعدها هاء ، ومعناه بلغة عجم الأندلس الحديد . ـ غاية النهاية ٢ / ٢٠ ترجمة ٢٦٠٠ .

وقيل اسمه كنيته وقيل غير ذلك كما وقف عليه ابن خلكان وذكره في الوفيات ٤ / ٧٣ ، وذكر العبدري في رحلته ٢٧ ـ ٢٨ أنه كان يكنى بالأندلس بأبي محمد قال : وبه كناه جميع شيوخه الأندلسيين الذين قرأ عليهم فيما كتبوا له .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ٢١١ .

شاطبة فبدأ صيته ينتشر ، وجلس إليه لهذا العهد بعض أصحابه بها فقرأوا عليه القراءات ، وخطب ببلده على فتاء سنه (١) .

#### هجرته:

ويظهر أن لولايته الخطابة ببلده علاقة قوية بهجرته من الأندلس إلى المشرق بعد انتقال الحكم إلى الموحدين الذين كانوا يدْعُون لإمامهم « المهدي » ويصفونه بالهداية والعصمة وغير ذلك ويترضون عليه على المنابر .

وقد ذكر الحافظ أبو شامة نقلا عن شيخه أبى الحسن السخاوي تلميذ الشاطبي أن الحامل له على مغادرة البلد أنه « أريد على أن يتولى الخطابة ببلده فاعتذر بعزمه على الحج تورعا مما كانوا يلزمون به الخطيب من ذكر الأمراء على المنبر بأوصاف لم يرها سائغة شرعا » (٢).

ومهما يكن فإنه قد غادر الأندلس إلى غير رجعة ، ووصل إلى مصر فنزل أولا بالإسكندرية ، ولقي شيخها ومسندها الحافظ أبا طاهر السلفي وغيره من شيوخ الرواية .

ولما دخل مصر وحل بالفسطاط أكرمه القاضي عبد الرحيم بن علي البيساني المعروف بالقاضي الفاضل (٣) وعرف مقداره ، وكان قد تصدر أولا في جامع عمرو بن العاص ، للإقراء والإفادة ، فنقله القاضي المذكور إلى مدرسته التي

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ٢ / ٢٣٠ والحلل السندسية ٣ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين لأبي شامة ٧ .

<sup>(</sup>٣) كان وزيرا لصلاح الدين الأيوبي ترجمته في وفيات الأعيان ٣ / ١٥٨ - ١٦٣ .

أنشأها بر المعزية القاهرة »، وأفرد له فيها حجرة لطيفة مرخمة على يسار الداخل من الباب ، وأفرد لأهله دارا أخرى خارج المدرسة ، ولم يزل على ذلك إلى وفاته » (١) .

وهكذا لقي من الحفاوة العظيمة ما شجعه على المقام ، فلزم تلك المدرسة « وجلس للإقراء ، فقصده الخلائق من الأقطار » (٢) .

وهنالك نظم قصيدتيه الرائية واللامية ، والظاهر أن ذلك كان لأول حلوله بمصر ، ثم حج بيت الله الحرام ودعا لقصيدته « حزز الأماني » ـ كما سيأتي ـ أن ينفع الله بها كل من قرأها .

ثم لما فتح الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بيت المقدس توجه فزاره سنة ٥٨٩(٣).

وقال أبو شامة: قبل موته بثلاث سنين ، فصام به رمضان واعتكف » (٤) . وقد تزوج على أثر دخوله مصر ـ كما ذكر القفطي إلى قوم يعرفون ببني الحميري ، وكان ذلك قبل أن ينتقل إلى المدرسة الفاضلية (٥) .

ثم ولد له بعد نحو ثلاث سنوات من استقراره بمصر ولده أبو عبد الله محمد بن القاسم وبقي بعده إلى سنة ٦٥٥ وكان في الرواة عنه كما سيأتي،



<sup>(</sup>١) إنباه الرواية ٤ / ١٦٠ ترجمة ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٠ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه.

<sup>(</sup>٤) الذيل على الروضتين: ٧.

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة للقفطي ٤ / ١٦٠ ترجمة ٩٤٢ .

كما ولدت له بنت يظهر أنها أصغر من أخيها تزوج بها بعد وفاته صاحبه أبو الحسن علي بن شجاع المعروف بالكمال الضرير « وجاءه منها الأولاد  $^{(1)}$ . وفاته :

ذلك ملخص تنقلاته إلى أن مات ـ رحمه الله ـ بمصر عن اثنتين وخمسين سنة ، سنة ، وه .

ودفن بالقرافة وكانت وفاته يوم الأحد بعد صلاة العصر الثامن والعشرين من جمادى الآخرة ، ودفن يوم الاثنين بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل .

ذكره أبو شامة في حوادث سنة ٩٠ وقال : « وقد زرت قبره  $(^{(7)})$  . وقال ابن الجزري : « وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة ، وقد زرته مرارا ، وعرض علي بعض أصحابي الشاطبية عند قبره ..  $(^{(7)})$  .

قال ابن عبد الملك : وكانت جنازته مشهودة لم يتخلف عنها كبير أحد ، وأسف الناس لفقده (٤) .

\* \* \* \*

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١ / ٤٦٥ ترجمة ٢٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) الذيل على الروضتين : ٧ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٢٣ ترجمة ٢٦٠٠ ـ وقد زاره أخيرا المرحوم شكيب أرسلان كما ذكر في الحلل السندسية ٣ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

# مشايخه في القراءات وعلوم الرواية ومروياته

# 1 ــ محمد بن على بن محمد بن أبي العاص النفزى أبو عبد الله ابن اللايه (١) الشاطبي الضرير:

قال ابن الأبار: « أخذ القراءات عن أبي عبد الله بن سعيد  $(\Upsilon)$  بدانية ، وتصدر ببلده للإقراء ، ومنه أخذ شيخنا أبو عبد الله بن سعادة المعمر ، وأبو القاسم بن فيره ، وقال فيه القاضي أبو بكر مفوز ، هو من شيوخي في القرآن ، وكان من أهل الدين والفضل والمعرفة في القراءات ، أخذ عنه في سنة ٥٥٥ »  $(\Upsilon)$ .

وذكر ابن عبد الملك نحوا من هذا وقال : « وكان من أهل المعرفة بالقراءات وطرقها .. » (٤) .

وذكره في النفح في شيوخ الشاطبي فقال : « قرأ القراءات بشاطبة وأتقنها على النفزي ، ثم انتقل إلى بلنسية فقرأ بها « التيسير » من حفظه على ابن هذيل »  $(\circ)$  .

وقد لاحظ ابن الأبار في تاريخه ـ فيما نقل الذهبي ـ أن الشاطبي أسند



<sup>(</sup>١) ضبطها بضم الياء المثناة من تحت وسكون الهاء كما في غاية النهاية ٢ / ٢٠٤ ترجمة ٣٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن الحسن المعروف بابن غلام الفرس من كبار أصحاب أي داود من أهل دانية .

<sup>(</sup>٣) التكملة ١ / ٥٥٠ ترجمة ١٢٨٦ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة ٦ / ٤٨٣ ترجمة ١٢٤٣.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ٢ / ٢٣٠ .

القراءات في بعض إجازاته من طريقه وحدها ـ قال : وقفت على نسخة من إجازته حدث فيها بالقراءات عن أبي عبد الله بن اللايه عن أبي عبد الله بن سعيد ، ولم يحدث فيها عن ابن هذيل (1) .

قلت: لعل الشاطبي فعل ذلك اختصارا ، أو أنه اختار الإجازة من هذه الطريق لأهميتها وعلوها كما سيأتي في إجازة النفزي له ، وهذا نصها كما أثبته علم الدين السخاوي في « فتح الوصيد » نقتصر منه على مقدار الحاجة: إجازة أبى عبد الله محمد بن أبى العاص النفزي لأبي محمد القاسم بن فيرة: ونورد فيما يلي القسم الأول من اجازة النفزي للشاطبي ، وهو القسم المتعلق برواية ورش ، نقلا عن نص الإجازة الكامل كما أثبته في كتابه « فتح الوصيد » في شرح الشاطبية للشاطبي صاحبه أبو الحسن علي بن محمد السخاوي ونثبت القدر المحتاج منه خاصة باعتباره نموذجا للإجازات العلمية التي كان يكتبها أو يمليها كبار المشايخ اعترافًا للعارضين عليهم بتمام التأهيل بعد فراغهم من إتمام القراءة عليهم المشايخ اعترافًا للعارضين عليهم بتمام التأهيل بعد فراغهم من إتمام القراءة عليهم كما نعتبرها أيضًا أقدم إجازة وقفنا عليها بنصها تشتمل على تفصيل أسانيد النفزي بالقراءات السبع في المائة السادسة (٢).

### أول الإجازة :

« الحمد لله الواحد الصمد ، الذي لم يلد ولم يولد ، ولم يكن له كفؤا أحد



<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار للذهبي ٢ / ٤٥٨ طبقة ١٤.

 <sup>(</sup>٢) الإجازة في ٥ فتح الوصيد ، للسخاوي ومنه نقلت ما نقلت عن مصورة منه مصورة عن
 مخطوطة بالمدينة المنورة .

هو الله الذي خلق الأنام بحكمته ، وفطر السموات والأرض بقدرته ، الأول بلا عديل ، والآخر بلا مثيل ، والأحد بلا نصير ، والقاهر بلا ظهير ذو العظمة والملكوت ، والعزة والجبروت ، الحي الذي لا يموت ...

يقول محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزي المقرئ وفقه الله: « إن صاحبنا أبا محمد القاسم بن فيره بن أبي القاسم الرعيني - حفظه الله وأكرمه - قرأ علي القرآن كله مكررا ومرددا ، مفردا لمذاهب القراء السبعة أئمة الأمصار - رحمهم الله - من رواياتهم المشهورة ، وطرقهم المعروفة التي تضمنها « كتاب التيسير » و « الاقتصاد » للحافظ أبي عمرو المقرئ وغيرهما ، وهم : نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم المدني ، وعبد الله بن كثير المكي ، وأبو عمرو بن العلاء البصري ، وعبد الله بن عامر الشامي ، وعاصم بن أبي النجود الكوفي ، وحمزة بن حمزة الكسائي الكوفي » .

« فأما قراءة نافع من رواية ورش عنه ، فقرأت بها القرآن كله وبغيرها من الروايات والطرق المضمنة في الكتابين المذكورين على الفقيه الأجل الشيخ المقرئ الأمام الأوحد أبي عبد الله محمد بن الحسن بن سعيد رحمه الله ـ قال : قرأت بها القرآن كله أيضاً على الفقهاء الجلة الشيوخ المقرئين الأئمة أبي الحسن على بن عبد الرحمن الأنصاري المعروف بابن الدوش ، وأبي داود سليمان بن القاسم الأموي (١) وأبي الحسين يحيى بن إبراهيم ابن أبي زيد (٢)

المرفع المخال

<sup>(</sup>١) المراد أبو داود سليمان بن نجاح صاحب أبي عمرو الداني .

<sup>(</sup>٢) هو ابن البياز المرسي صاحب كل من مكي والطلمنكي وأبي عمرو .

رحمة الله عليهم - قال : أخبروني بها عن الإمام الحافظ أبي عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان المقرئ مؤلف الكتابين المذكورين ، تلاوة عليه رضي الله عنه بالأسانيد المذكورة فيهما للأئمة السبعة الموصولة الى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأغنى ذلك عن ذكرها ههنا » .

وقال لي: قرأت أنا أيضاً برواية ورش على الشيخ أبي الحسين يحيى بن أبي زيد المذكور وعلى الفقيه الفاضل الإمام المقرئ أبي الحسن عبد العزيز بن عبد الملك بن شفيع - رضي الله عنهما - قال: قال أبو الحسن (١): حدثنا بها الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب المقرئ عن أبي عدي عبد العزيز بن علي ».

وقال أبو الحسن: « قرأت بها على الشيخ أبي محمد عبد الله بن سهل المقرئ وأخذ علي التحقيق، وأخبرني أنه قرأ بها على أبي القاسم عبد الجبار بن أحمد الطرسوسي بمصر، وتلقاها أبو القاسم عن أبي عدي المذكور، وتلقاها أبو عدى عن أبي بكر عبد الله بن سيف، وتلقاها أبو بكر عن أبي يعقوب أبو عدى عن أبي يعقوب يوسف ابن عمرو الأزرق، وتلقاها أبو يعقوب عن ورش، وقرأها ورش على نافع » ثم ساق رواية قالون ثم قراءة ابن كثير من روايتهما ثم باقي القراءات السبع وقال: « فليرو أبو محمد القاسم المذكور ذلك كله عني وجميع ما صح عنده من روايتي ، وليقل في ذلك كله كيف شاء من « حدثنا » و « أخبرنا » و « أنبأنا » ... ثم ذكر تاريخ الاجازة في شهر ربيع الآخر عام ٥٥٥ ه والحمد « أنبأنا » ... ثم ذكر تاريخ الله على نبيه وعبده وسلم تسليما » .



<sup>(</sup>١) كذا والصحيح أبو الحسين وهو ابن البياز المذكور .

٢ ـ أحمد بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاص النفزى أبو جعفر
 ويعرف بابن اللايه ولد أبى عبد الله السابق .

ذكره ابن الأبار وقال: « أخذ القراءات عن أبيه أبي عبد الله بشاطبه ، وعن أبي عبد الله بن سعيد بدانية ، وخلف أباه بعد وفاته في الإقراء ، وأخذ عنه جماعة ، منهم ابن فيره الضرير المقرئ نزيل مصر وغيره ، وكان متقدماً في صناعته ، معروفاً بالضبط و التجويد ، وكان أبوه أيضاً كذلك » (١) .

وترجمه بنحو ذلك ابن عبد الملك المراكشي وقال: « أخذ عنه القراءات أبو محمد القاسم بن فيره الضرير وغيره ، وكان مقرئاً متقدماً في المعرفة بالتجويد والإِتقان للأداء وجودة الضبط على القراء .. »

٣ ـ على بن محمد بن على بن هذيل أبو الحسن البلنسي صاحب أبي داود سليمان بن نجاح وربيبه وعميد مدرسة أبي عمرو الداني وروايتها في زمنه ( ٤٧١ ـ ٤٧١ ) .

تقدم التعريف به بما فيه الكفاية في فصل خاص  $(^{Y})$ . وكان ـ كما قال فيه ابن عبد الملك ـ صدر المقرئين وإمام المجودين ، عمر فانتهت إليه رياسة الإقراء بشرق الأندلس في عصره ، متقنا ضابطاً مجوداً حسن الأخذ على القراءات  $(^{T})$ . وقد تقدم أن الشاطبي رحل إليه إلى بلنسية فعرض عليه  $(^{T})$  من

الماريخ (هميال

<sup>(</sup>١) التكملة ١ / ٧٥ ترجمة ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر ذلك في الفصل الأول من الباب العاشر . ( العدد الحادي عشر من هذه السلسلة ) .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة السفر الخامس القسم الأول ٣٦٩ ـ ٣٧١ ترجمة ٦٣٨ .

حفظه ، وقرأ عليه القراءات وسمع منه الحديث <sup>(۱)</sup> ، وقد أسند عنه القراءة بالتحقيق في رواية ورش بإسناده المتصل بها قراءة إلى نافع بسنده إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ <sup>(۲)</sup> .

وأجازه في مروياته عنه وكتب له بذلك نص إِجازة ذكرها له صاحب « فتح الوصيد » نقتصر على المقصود منها أيضاً باعتبارها نموذجاً ثانياً بعد إجازة النفزي له ، وهذا ملخصها :

## ملخص إجازة أبي الحسن بن هذيل للشاطبي:

### مقدمة الإجازة:

« الحمد لله بارئ الأنام بحكمته ، وفاطر السموات والأرض بقدرته ، الأول بلا عديل ، والآخر بلا مثيل ، والواحد بلا نظير ، والقاهر بلا ظهير ، ذي العظمة والملكوت ، والعزة والجبروت ...

يقول علي بن محمد بن علي بن هذيل:

( أَنَّ المقرئ أبا محمد القاسم بن فيرة بن أبي القاسم الرعيني ـ أيده الله بطاعته ،وأمده بتوفيقه ومعونته ـ قرأ عليَّ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ختمة واحدة بمذاهب الأئمة السبعة رحمهم الله ..

المسترفع المتراك

<sup>(</sup>۱) وطريقه عنه في الصحيح من الطرق المشهورة ، وقد أسند منها صحيح الإمام مسلم كل من أبي عبد الله بن رشيد في « ملء العيبة » ٥ / ١٨١ - ١٨٢ وأبي عبد الله بن غازي في فهرسته ٥٠ - ٥١ .

<sup>(</sup>٢) يمكن الرجوع إلى إسناده بها في النشر لابن الجزري ١ / ٢٠٦ .

ثم سمّى الأئمة السبعة مبتدئاً بنافع بن أبي نعيم ومنتهياً بأبي الحسن علي بن حمزة الكسائي ، ثم انتقل إلى ذكر رواياتهم فقال : « فأما قراءة نافع فقرأها من رواية أبي عمرو (١) عثمان بن سعيد المعروف بورش من طريق أبي يعقوب يوسف بن عمرو بن يسار الأزرق ، ومن رواية أبي موسى عيسى بن مينا المعروف بقالون من طريق أبي نشيط محمد بن هارون . . .

ثم تابع باقي الرواة عن السبعة وقال:

« وقد أجزت له ـ وفقه الله ـ جميع القراءات السبع من الروايات والطرق المنصوصة على سبيل الإِجازة والرواية وأذنت له أن يقرأ ويقرئ بها على حسب ما قرأها علي وأخذها عني وسمعها مني وعلى حسب ما نص عليه الإِمام الحافظ المقرئ اللغوي أبو عمرو في مصنفاته التي سمع بعضها علي ، ولا يخالف ذلك ولا يتعداه الى غيره فهو الطريق الواضح ، والسبيل الناجح إن شاء الله تعالى » .

« وقد قرأت القرآن بهذه القراءات من الطرق المذكورة على الإمام المقرئ الزاهد أبي داود ـ رضي الله عنه ـ حدثني بها عن شيخه الحافظ أبي عمرو عن شيوخه المذكورة أسانيد قراءتهم في « التيسير » وغيره من مؤلفاته رحمه الله ، وكذلك أجزت له جميع ما أحمله عن الشيخ الإمام المقرئ المذكور عن شيوخه من القراءات والتفسير والناسخ والمنسوخ والمعاني والإعراب والغريب



<sup>(</sup>۱) هذه إحدى كنى ورش ، وقد اختار ابن بري منها كنيته الأخرى فقال : على الذي روى أبو سعيد .. د وهي المستعملة في كتب المغاربة .

والمشكل والأحكام وعدد الأي والسجدات والرقائق وسائر المصنفات في الحديث والفقه من الجامعات والمختصرات وغير ذلك . . .

ثم أخذ في تسمية شيوخ أبي داود مبتدئاً بأبي عمر يوسف بن عبد البر وأبي الوليد الباجي . . . ثم قال : « فليروا ذلك كله عني أو ما شاء منه عن الإمام المقرئ أبي داود ، وليرو من أحب وليقل فيه أو ما شاء منه إذا صح عنده وعارض بكتبي ، أو ما ثبت عنده عني : حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا . . . ثم ذكر رواية عيسى بن مسكين المشهور في صحة الإجازة (١) .

وقال: « نفعني الله وإياه بما علمنا ، وشرح صدورنا للعلم وجعلنا من أهله ، وممن يريد به وجهه خالصاً ، وسلك بنا طريق أسلافنا ، ومنهاج أئمتنا وما كان عليه أصحاب محمد عليه وتابعوهم بإحسان ، وخالفوهم من أئمة الدين ، وفقهاء المسلمين ، وعصمنا من البدع المضلة ، والأهواء المهلكة ، آمين يا رب العالمين ، وصلى الله على محمد خاتم النبيين ، وأصحابه المنتخبين ، وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ، وسلم تسليما » (٢) .



<sup>(</sup>١) هذه الرواية مسندة أيضا عند أبي بكر بن خير في فهرسته: قال: وقد حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن هذيل إذنا في ما كتب به إلى قال أخبرنا أبو داود سليمان بن أبي القاسم المقرئ قال أخبرنا أبو عمرو عثمان ابن سعيد المقرئ قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الربعي بالقيروان قال: أخبرنا زياد بن يونس السدري قال: قال عيسى بن مسكين: الإجازة قوية ، وهي رأس مال كبير ، وجائز أن يقول حدثنى فلان ، وأخبرنى فلان » .

<sup>(</sup>٢) النص بتمامه في فتح الوصيد . لوحة ١٢ - ١٥ ، ولم يذكر تاريخ ابن هذيل له كما فعل بسابقتها .

٤ ـ على بن عبد الله بن خلف بن النعمة أبو الحـــسن الأنصاري البلنسي
 ( ٤٩١ ـ ٤٦٧ ) .

إمام كبير كثير الشيوخ من أعلام أئمة شرق الأندلس من طبقة أبي الحسن بن هذيل .

قال فيه أبو عمر ابن عات: « إمام بلنسية وفقيهها المشاور ، وأستاذها الذي لا يبارز ، وخطيبها الذي لا يجاوز ، مقرئ فائق ، ونحوي حاذق . . وأحذ عنه عالم كثير ، منهم ابن عات المذكور ، وأبو عبد الله بن نوح ، وأبو بكر عتيق بن خلف الأمي ، وألف تفسير الكتاب العزيز (١) .

وذكره ابن الجزري نقلاً عن أبي عبد الله بن رشيد السبتي في جملة من أخذ الشاطبي عنهم القراءات ، (٢) .

وذكر الذهبي والمقري وغيرهما أنه « رحل إليه إلى بلنسية وسمع منه الحديث (٣) .

وقال ابن الجزري في ترجمته : « وروى عنه الشاطبي شرح الهداية للمهدوي عن ابن عتاب عن غانم بن الوليد عن المصنف » (3) .

المليت المخال

<sup>(</sup>١) يسمى تفسيره ( ري الظمآن في علوم القرآن ) .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء الكبار ٢ / ٤٥٧ طبقة ١٤ ـ ونفح الطيب ٢ / ٢٣٠ ونحو ذلك في الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ١ / ٢٢٦ ـ ٢٣١ ترجمة ٥٥٥ ـ وصلة الصلة القسم الأخير ١٠٤ ـ ١٠٥ ـ ترجمة ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ١ / ٥٥٣ ترجمة ٢٢٥٦ .

محمد بن يوسف بن مفرج بن سعادة أبو بكر وأبو عبد الله الإشبيلي
 نزيل تلمسان ( ت ۲۰۰ ) .

قرأ على شريح بن محمد بن شريح وأحمد بن محمد بن حرب المسيلي صاحب « التقريب في القراءات السبع ـ من أصحاب أبي داود الهشامي ، قال ابن الأبار : كان مقرئا فاضلاً ، ومحدثاً ضابطاً ، وأخذ عنه الناس وعمر وأسن » (١) . ذكره ابن عبد الملك وغيره في شيوخه في القراءات (٢) .

وقال ابن الجزرى : « روى عنه الشاطبي شرح الهداية للمهدوي في حياته ، ومات ـ أي الشاطبي ـ قبله بعشر سنين » (٣) .

٦ محمد بن أحمد بن مسعود أبو عبد الله الأزدى الشاطبي المعروف
 بابن صاحب الصلاة ( ٢٤٥ ــ ٦٢٥ ) .

تقدم ذكره في أصحاب أبي الحسن بن هذيل ، قرأ عيه برواية نافع ، وسمع منه أكثر تصانيف الداني سنة ٦٣ ه أي قبل وفاة شيخه ابن هذيل بسنة (٤) . ونقل ابن الجزري عن أبي بكر بن مسدي أنه ذكر أنه ـ أي ابن صاحب الصلاة ـ هو الذي لقن ابن فيره الرعيني القرآن بحضرة والده ـ قال ابن الجزري ـ : وهذا من تسمحه ـ أي ابن مسدي ـ فإن الشاطبي ولد سنة ثمان وثلاثين ، فهو أكبر من ابن



<sup>(</sup>١) التكملة ٢ / ٥٦٩ ترجمة ١٥٢٣.

<sup>(</sup>٢) التكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٢٨٨ ترجمة ٣٥٦٢ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة السفر ٦ / ٦٧ ترجمة ١٤٥.

صاحب الصلاة بأربع سنين ، وكان الشاطبي من أذكى الناس في صغره ، فما كان ابن صاحب الصلاة ليسبقه فيحفظ قبله ثم يلقنه ، والله أعلم » (١) .

قلت: ما ذكره ابن مسدي جائز الوقوع بالنظر إلى احتياج الشاطبي بحكم ضرارته إلى من يساعده في الحفظ والتلقين ، فلعل أخذه عن ابن صاحب الصلاة يجرى هذا المجرى ، فيكون من مشايخه المبكرين .

٧ ــ محمد بن عبد الله بن محمد بن خليل القيسي الاشبيلي أبو عبد الله
 سكن فارس كثيراً ، ثم مراكش بأخره ( ٧٠٥ هـ ) .

ذكره ابن عبد الملك في الرواة عنه في ترجمة ابن خليل وقال : « كان محدثاً عالى الرواية متفننا في جملة معارف ماهرا في كل ما ينتحل منها (r).

٨ ــ محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد أبو عبد الله بن حَمِيد
 ــ بفتح الحاء مكبراً ــ البلنسي .

من كبار أصحاب أبي الحسن شريح قرأ عليه بالسبع وسمع منه وأجاز له ، وقرأ بغرناطة على أبي الحسن بن الخطيب ، ووبلنسية على أبي الحسن بن هذيل وتلا عليه بالسبع .. » (٣) .

قال ابن الجزري : « روى عنه الحروف أبو القاسم الشاطبي سماعا من «



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢ / ٨٨ ترجمة ٢٨٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة السفر ٦ / ٣٠٥ ـ ٣٠٦ ترجمة ٧٩٦ .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في الذيل والتكملة ٦ / ١٤٩ ـ ١٥١ ترجمة ٣٩٤ .

كتاب الكافي » . . وكان بارعاً في علم النحو ، مات في جمادى الأولى ٥٨٦ ، وله ٧٣ سنة » (١) .

وذكر في ترجمة الشاطبي أنه أخذ عنه « كتاب سيبويه » و « الكامل » للمبرد و « أدب الكاتب » لابن قتيبة = وغيرها » (7).

٩ ــ محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن فرج بن خلف أبو عبد الله بن الفرس الأنصاري الغرناطي ( ٥٠١ ـ ٥٦٧ ) .

إمام مشهور ، كان مقرئاً متقناً في التجويد ، محدثاً متسع الرواية . . سمع منه الحديث أبو القاسم الشاطبي (٣) .

١٠ عاشر بن محمد بن عاشر أبو محمد اليناشتي سكن شاطبة
 ١٠ ( ٢٨٦ – ٢٨٥ ) .

إمام مقرئ قرأ على أبي جعفر أحمد بن محمد بن ذروة المرادي الطليطلي (٤) وغيره ، تفقه عليه الشاطبي (٥) .



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢ / ١٠٨ ترجمة ٢٨٨٩ .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٠ ترجمة ٢٦٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تقدم التعريف به ، ويمكن الرجوع إلى ترجمته في الذيل والتكملة ٦ / ٣٧٢ ـ ٣٧٥ ترجمة ٩٩٥ .

<sup>(</sup>٤) من أصحاب أبي عبد الله محمد بن عيسى المغامي صاحب أبي عمرو الداني ترجمته في الذيل والتكملة السفر الأول القسم ٢ / ٤٢٤ ترجمة ٦٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ١ / ٩٩ ـ ١٠١ ترجمة ١٨٢ ومعرفة القراء الكبار ٢ / ٢٠ . / ٤٥٧ طبقة ١٤ ـ وغاية النهاية ٢ / ٢٠ .

۱۱  $_{-}$  عليم بن عبد العزيز بن عبد الرحمن أبو الحسن وأبو محمد الشاطبي (  $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$  ):

1 ٢ \_ الحسن بن محمد أبو على الأنصاري ، يعرف بابن الرهبيل من أهل المرية :

ذكره ابن مخلوف في ترجمة الشاطبي وقال : أخذ عنه القراءات (7) . وذكر في ترجمته هو أنه « إمام فقيه رواية حافظ مقرئ ، سمع ابن النعمة وابن هذيل وأبا طاهر السلفي ، وعنه أخذ جماعة منهم الإمام الشاطبي ، توفي في رمضان سنة أربع أو (9.0) .

وللشاطبي شيوخ آخرون في الحديث وغيره ذكرهم المترجمون له ومما ذكرناه يتبين أنه أخذ القراءات عن أهم رجال المدرسة الأثرية في شرق الأندلس في زمنه ، كما روى تراث الأئمة في القراءات وقد رأينا أنه روى كتاب شرح الهداية للمهدوي في توجيه ما في « الهداية » من قراءات للسبعة كما سمع الحروف من كتاب « الكافي » لابن شريح ، بالإضافة إلى ما عرضه من تراث أبي عمرو على أبي الحسن بن هذيل وغيره ، ومنه كتاب « التيسير » الذي عرضه عليه من حفظه لأول وروده عليه ، و « كتاب الاقتصاد في



<sup>(</sup>۱) ترجمته في الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ١ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ترجمة ٧٤٠ ـ وذكر أخذ الشاطبي عنه في ترجمته السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٢) شجرة النور الزكية ١٥٨ ـ ١٥٩ ترجمة ٤٩١ طبقة ١٢ .

<sup>(</sup>٣) نفسه ترجمة ٤٨٣ .

القراءات السبع » الذي يعتبر « التيسير » - كما قدمنا - مختصراً له ، ومعنى هذا أنه استوعب أهم مصنفات المدارس الثلاث الكبرى السائدة في الأندلس على عهده أعني تراث المدرسة « التنظرية ( القياسية ) القيروانية ، والمدرسة الأثرية الدانية والمدرسة التوفيقية الشريحية . إلا أن الغالب على تكوينه كما رأينا - بحكم نشأته والمجال الذي تلقى القراءة فيه - هو الأخذ بمذاهب المدرسة الأثرية ، ولذلك سيكون له منذ الآن شأن وأي شأن في تاريخ القراءة وعلومها تبعاً واستجابة لهذا التكوين ، وعلى الأخص في زعامة الاتجاه الأثري على مذاهب أبي عمرو وفي تفرغه لتراث مدرسته في القراءة ورسم المصحف وعدد آيه وما يتعلق بذلك من علوم ، مما كفل لهذا الاتجاه الانتشار الواسع في أقطار الأرض ، والهيمنة الكاملة على ميدان الإقراء منذ زمنه الى اليوم .

# مكانته العلمية وثناء اصحابه وجماعة من العلماء عليه وما الف في مناقبه

وصفه صاحبه علم الدين السخاوي في صدر شرحه على قصيدته بقوله:

( كان عالماً بكتاب الله بقراءاته وتفسيره ، عالماً بحديث رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ مبرزاً فيه ، وكان إذا قرئ عليه البخاري ومسلم والموطأ تصحح عليه النسخ من حفظه ، ويملي النكت على المواضع المحتاج إلى ذلك فيها ، وأخبرني أنه نظم ( كتاب التمهيد »(١) لابن عبد البر ـ رحمه الله ـ قصيدة دالية في خمسمائة بيت من حفظها أحاط بالكتاب علماً ، وكان مبرزاً في دالية في خمسمائة بيت من حفظها أحاط بالكتاب علماً ، وكان مبرزاً في



<sup>(</sup>١) يعني كتاب التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( لأبي عمر بن عبد البر القرطبي ( مطبوع ) .

علم النحو والعربية ، عالماً بعلم الرؤيا ، حسن المقاصد ، مخلصاً فيما يقول ويفعل . . وكان يجتنب فضول القول ولا يتكلم في سائر أوقاته الا بما تدعو إليه ضرورة ، ولا يجلس للإقراء إلا على طهارة ، في هيئة حسنة وخضوع واستكانة ، ويمنع جلساءه من الخوض والحديث في شيء ، إلا في العلم والقرآن ، وكان يعتل العلة الشديدة فلا يشتكي ولا يتأوه ، وإذا سئل عن حاله قال : « العافية » ، ولا يزيد على ذلك » (١) .

وقال السخاوي أيضاً في كتابه « جمال القراء » بعد أن ساق كثيراً من الآثار تحت عنوان « آداب حملة القرآن » وذكر من شمائلهم وأخلاقهم فأطال : « وقد كان شيخنا أبو القاسم الشاطبي \_ رحمه الله ـ صاحب هذه الأوصاف جميعها ، وربما زاد عليها » (۲) .

وقال ابن عبد الملك المراكشي: « وكان من جلة أثمة المقرئين ، كثير المحفوظات ، جامعاً لفنون العلم بالتفسير ، محدثاً راوية ثقة ، فقيهاً مستبحراً ، متحققاً بالعربية ، مبرزاً فيها ، بارع بالأدب ، شاعراً مجيداً ، عارفاً بالرؤيا وعبارتها دينا فاضلا صالحاً ، مراقباً لأحواله ، حسن المقاصد ، مخلصاً في أقواله وأفعاله ، وجرت مسألة فقهية بمحضره ، فذكر فيها نصاً ، واستحضر كتاباً فقال لهم : اطلبوها منه في مقدار كذا وكذا ، وما زال يعين لهم

المرفع (هم المرابط الم

<sup>(</sup>۱) فتح الوصيد في شرح القصيد للسخاوي (لوحة ٣ ـ ٤). ونقل كلامه ابن خلكان في الوفيات ٤ / ٧١ ـ ٧٢ ترجمة ٥٣٧ . والقفطي في انباه الرواة ٤ / ١٦١ ترجمة ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) جمال القراء ١ / ١١٣ - ١١٩ .

موضعها حتى وجدوها حيث ذكر ، فقالوا له : أتحفظ الفقه ؟ فقال لهم : أني أحفظ وقر جمل من كتب ، فقيل له : هلا درستها ؟ فقال : ليس للعميان إلا القرآن . . ثم قال بعد كلام :

« وظهرت عليه كثير من كرامات الأولياء ، وأثرت عنه ، كسماع الأذان مراراً لا تحصى بجامع مصر وقت الزوال من غير المؤذنين » $^{(1)}$ .

وقال الحافظ ابن الجزرى: وكان إماما كبيراً ، أعجوبة في الذكاء ، كثير الفنون ، آية من آيات الله تعالى ، غاية في القراءات ، حافظاً للحديث ، بصيراً بالعربية ، إماما في اللغة ، رأساً في الأدب ، مع الزهد والولاية والعبادة والانقطاع والكشف ، شافعي المذهب ، مواظباً على السنة ، بلغنا أنه ولد أعمى ، ولقد حكى عنه أصحابه ومن كان يجتمع به عجائب ، وعظموه تعظيماً بالغاً ، حتى أنشد الإمام الحافظ أبو شامة المقدسي (٢) ـ رحمه الله ـ من نظمه في ذلك :

رأيت جماعة فضلاء فازوا برؤية شيخ مصر الشاطبي وكلهم يعظمه ويثني كتعظيم الصحابة للنبي (٣) قال ابن الجزري: وأخبرني بعض شيوخنا الثقات عن شيوخهم أن الشاطبي



<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

وقد حدث عنه السخاوي مباشرة بقصة سماعه الاذان عند الزوال من غير المؤذنين المعهودين في المسجد ( فتح الوصيد ـ لوحة ٤ ) .

<sup>(</sup>٢) سيأتي في شراح قصيدة الشاطبي في القراءات .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٢١ ترجمة ٢٦٠٠ .

كان يصلي الصبح بغلس بالفاضلية ، ثم يجس للإقراء ، فكان الناس يتسابقون السرى إليه ليلا ، وكان إذا قعد لا يزيد على قوله : من جاء أولا فليقرأ ، ثم يأخذ على الأسبق فالأسبق ، فاتفق في بعض الأيام أن بعض أصحابه سبق أولا فلما استوى الشيخ قاعداً قال : من جاء ثانياً فليقرأ ، فشرع الثاني في القراءة ، وبقي الأول لا يدري حاله ، وأخذ يتفكر ما وقع منه بعد مفرقة الشيخ من ذنب أوجب حرمان الشيخ له ، ففطن أجنب في تلك الليلة ، ولشدة حرصه على النوبة نسي ذلك لما انتبه ، فبادر إلى الشيخ فاطلع الشيخ على ذلك ، فأشار للثاني بالقراءة ، ثم إن ذلك الرجل بادر إلى حمام جوار المدرسة فاغتسل به ، ثم رجع قبل فراغ الثاني ، والشيخ قاعد أعمى على حاله ، فلما فرغ الثانى قال الشيخ : من جاء أولاً فليقرأ ، فقرأ .

قال ابن الجزري: « وهذا من أحسن ما نعلمه وقع لشيوخ هذه الطائفة ، بل لا أعلم مثله وقع في الدنيا » (١) .

- وقد أثنى على الشاطبي - رحمه الله - كل من شرح قصائده السائرة ، وألف غير واحد من الأئمة ونظموا في مناقبه وسني أحواله ، منهم أبو عبد الله محمد بن سليمان المعافري نزيل الإسكندرية يعرف بابن أبي الربيع وقد سمّى كتابه « زهر المضي في مناقب الشاطبي » (٢) .

ـ وألف فيه الإمام أبو العباس أحمد بن محمد القسطلاني (ت ٩٢٣)



<sup>(</sup>۱) غاية النهاية ٢ / ٢١ ـ ٢٢ ترجمة ٢٦٠٠ .

<sup>(</sup>٢) لعله ٥ الزهر ٥ وقد ذكره له كما أثبته اسماعيل باشا البغدادي في ايضاح المكنون ١ / ٦١٩ .

كتاباً أو أكثر باسم ( الفتح المواهبي في مناقب الإمام الشاطبي ) (١) و ( منحة من منح المواهبي تنبئ عن لمحة من سيرة أبي القاسم الشاطبي (Y).

ومما قال الإمام برهان الدين الجعبري في الثناء عليه رُغم فارق الزمان بينه وبينه قوله:

سقت سحب الرضوان طلا ووابلا ثرى ضم شخص الشاطبي المسدد إمام فريد بارع متورع صبور طهور ذي عفاف مؤيد زكا علمه فاختاره الناس قدوة فكم عالم من دره متقلد هنيئا ولي الله بالخلد ثاوياً بعيش رغيد في ظلال مؤبد عليك سلام الله حياً وميتاً وحييت بالإكرام يا خير مرشد (٣) وعلى العموم فإن مقدار هذا الإمام لا تفي به الكلمات.

ويكفي في ادراك عظيم مكانه ومكانته في علوم الرواية وغيرها ، أننا نجده مترجما في عامة الطبقات عند القفطي والسيوطي وغيرهما في علماء اللغة والنحو (٤) .

وعند الذهبي وابن الجزري في طبقات القراء (٥).



<sup>(</sup>۱) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون ۲ / ۱۲۳۰ وقال أوله : ۹ الحمد لله الذي فضل بفضله من اختاره ۹ وذكره البغدادي في هدية العارفين ۱ / ۱۳۹ .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغدادي في هدية العارفين ١ ع / ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) ذكرها الجعبري لنفسه في ترجمة الشاطبي في كنز المعاني ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) أنباه الرواة ٤ / ١٦٠ - ١٦٢ ترجمة ٩٤٢ - وبغية الوعاة ٢ / ٢٦٠ ترجمة ١٩٢٩ .

<sup>(</sup>٥) معرفة القراء الكبار : ٢ / ٤٥٧ طبقة ١٤ ـ وغاية النهاية ٢ / ٢٠ ترجمة ٢٦٠٠ .

وعند الداودي وغيره في طبقات المفسرين (١) وعند ياقوت في معجم الأدباء (٢) ، وعند السبكي في طبقات الشافعية (٣) ، وعند ابن فرحون وابن مخلوف في طبقات المالكية (٤) ، وعند جميع من صنفوا في الأعلام كابن الأبار وابن خلكان وابن عبد الملك والمقري وابن العماد وسواهم (٥)

وسوف نرى من خلال تقريظ العلماء والقراء لآثاره وتقديرهم لها مزيداً من التنويه بشخصيته والاعتراف له من لدن أهل هذا العلم بالنبوغ البعيد المدى والبراعة المنقطعة النظير في مجال النظم التعليمي والإحاطة والحذق في الفن ، والقبول الذي لقيته آثارُه بوجه عام .

وهذه أهم آثاره العلمية وما قام عليها من نشاط.





<sup>(</sup>١) طبقات الداودي ٢ / ٣٩ ـ ٤٢ ترجمة ٤١٣

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء ١٦ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) طبقات الشافعية ٤ / ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) الديباج المذهب لابن فرحون ٢٢٤ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية لابن مخلوف ١٥٩ طبقة ١٢ ترجمة ٤٩١ .

<sup>(</sup>٥) الذيل والتكملة ٥ القسم الثاني ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ ـ ونفح الطيب ٢ / ٢٣٠ ـ ٢٣٢ ووفيات الأعيان ٤ / ٢٠١ .









على الرغم من ضرارة الشاطبي - رحمه الله - بفقدانه لحاسة البصر التي هي من أهم عُمَدِ المبصرين في الاشتغال بطائفة من الفنون المتصلة بالقراءة كالرسم والضبط واستقراء القواعد فإنه مع ذلك قد أسهم في اغناء المكتبة القرآنية بإنتاج أصيل ومتنوع يتناسب مع الطور الذي عاش فيه ، قام عليه انتاج علمي غني في مختلف العصور اللاحقة .

وقد استخدم أسلوب النظم التعليمي استخداما عجيبا في تقريب طائفة من علوم القراءة على المتعلمين وتيسيرها للحفظ ، فجاءت آثاره كلها على هذا النسق مصوغة في قوالب رائقة استهوت معارضتها عددا كبيرا من أئمة هذا الشأن في مختلف العصور ، كما قامت على بيان مقاصده فيها ووصلها بأصولها التي أخذها منها حركة زاهية لم تفتر ولم يتوقف سيرها واستمرارها منذ زمنه إلى اليوم . ولئن كنا قد نوهنا بمقام الريادة في أسلوب النظم التعليمي عند مثل الإمام أبي عمرو الداني في الأرجوزة المنبهة التي ضمنها كثيرا من تاريخ القراءة وأحكامها وأصولها الأدائية .

ومثل الإمام أبي الحسن الحصري الرائد في النظم في أصول قراءة نافع خاصة ، فإننا نعتبر الإمام الشاطبي رائدا بصفة خاصة في استيعاب أحكام القراءات السبع ومسائل الخلاف فيها أصولا وفرشا مع اصطناع الرموز بكيفية بارعة لضبط هذه المسائل ونسبة كل حرف إلى من قرأ به من القراء والرواة عنهم .

وهذه آثاره المعروفة مع تقديم تعريف بها وما قام حولها من نشاط:



## ۱ \_ قصيدته « حرز الأماني ووجه التهاني »

وتسمى أيضا بـ « القصيدة » وبـ « اللامية » أو « الشاطبية الكبرى » وموضوعها القراءات السبع المشهورة ، وسيأتي الحديث عنها في آخر هذه القائمة .

٢ ـ قصيدته الراءية « عقيلة أتراب القصائد ، في أسنى المقاصد »

وتسمى أيضا بـ « الرائية » و « العقيلة » أو « الشاطبية الصغرى » ، وموضوعُها رسم المصحف العثماني ، وسيأتي الحديث عنها أيضا .

٣ ـ القصيدة الرائية أيضا في عدد الآي « ناظمة الزهر » .

وجاء اسمها في بعض الفهارس: ناظمة الزهر في الاعتداد، واختلاف أهل البلاد » (١) . وسيأتي التعريف بها .

2 - 6 قصيدته الدالية في نظم 0 - 1 التمهيد 0 - 1 لأبي عمر بن عبد البر في شرح موطأ الإمام مالك بن أنس .

يظهر أن الشاطبي قد لخص فيها أبواب الكتاب ، وبين منهج مؤلفه في مباحثه بحيث تُيسِّر على قارئها الانتفاع به ، وجملتها كما ذكر صاحبه أبو الحسن السخاوي ، ، ٥ بيت « من حفظها أحاط علما بكتاب التمهيد » (٢) . ولم أقف للقصيدة على ذكر عند أحد من الرواة عنه ولا غيرهم ، ولعلها استعملت استعمالا محدودا ثم نسيت ، بل أن السخاوي نفسه الذي هو أنبل



<sup>(</sup>١) توجد مخطوطة بهذا العنوان بمكتبة معهد الأبحاث الاسلامية بياكستان ( الموسوعة المغربية لعبد العزيز بن عبد الله ٢ / ٨٥ ) .

<sup>(</sup>٢) فتح الوصيد للسخاوي لوحة ٣ ـ ٤ .

وقد ذكرناها في ترجمة أبي العباس المهدوي وأبي عمرو الداني لنظمهما في ذلك كما قدمنا .

وهذه أبيات الشاطبي :

رب حظ لكظم غيظ عظيم أظفر الظفور بالغليظ الظلوم وحظار يظل ظل حسفيظ

ظامئ الظهر في الظلام كظيم

يقظ الظن واعظ كل فظ

لفظه كاللظى شواظ جحيم

مظهر لانتظار ظعن ظهير

ناظر ذا لعظم ظهر كريم وقد نقل أبياته هذه عدد ممن ترجموا له من شراح الشاطبية ، ونشرت أخيرا



<sup>(</sup>۱) قال في فتح الوصيد : ﴿ وأخبرني أنه نظم كتاب التمهيد .. الخ ﴾ ﴿ ولم يذكر أنه سمع منه القصيدة أو وقف على شيء منها ، ولعل الشاطبي قد عدل عن جميع أنشطته المختلفة واقتصر على الأخذ بالمبدأ الذي قدمناه وهو قوله : ﴿ ليس للعميان الا القرءان ﴾ ﴿ وقوله لصاحبه وصهره أبي الحسن بن شجاع : ﴿ من الفضول أعمى يقرأ الأصول ﴾ كما ذكره في الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ - ٥٥٧ .

ضمن الدراسات الخاصة بالظاءات في القرآن (١).

وقد عني بشرحها صاحبه أبو الحسن السخاوي شرحا مختصرا ما تزال يعض نسخه محفوظة في بعض الخزائن (٢).

### ٧ ـ متفرقات أخرى في موضوعات مختلفة .

أشار إليها القفطي بقوله: « وله أشعار مأثورة عنه في ظاءات القرآن ، وفي موانع الصرف (3) وفي نقط المصحف وخطه ، وفي أنواع من المواعظ رحمه الله » (6) .

وقد ساق السخاوي في « فتح الوصيد » وأبو شامة في « ابراز المعاني »



<sup>(</sup>۱) من هذه الدراسات دراسة بعنوان ( كتب الضاد والظاء ) عند الدارسين العرب ( للدكتور محمد جبار المعيبد نشرت بمجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت المجلد ٣٠ الجزء الثاني عدد ذي القعدة ١٤٠٦ ـ ربيع الآخر ١٤٠٧ هـ ـ ومنها دراسة للدكتور طه محسن عبد الرحمن نشر المديرية العامة للمناهج وزارة التربية ببغداد : ٦٤٨ ـ ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٢) توجد منها نسخة بمكتبة عارف حكمت بالمدينة المنورة برقم ٥٩ علوم القرءان ـ مجاميع ( مجلة معهد المخطوطات العربية بالكويت ـ المجلد ٣٠ الجزء الثاني ص ٢٠١ ) .

 <sup>(</sup>٣) تقدم ذكرها في ترجمة الحصري وهي عشرة أبيات أولها قوله: (عجبت الأهل القيروان وما حدوا).

<sup>(</sup>٤) في انباه الرواة ( مواضع ) بالضاد ، وهو تحريف ، والأبيات المذكورة أربعة ذكرها كل من السخاوي في فتح الوصيد والجعبري في كنز المعاني ، وأولها قوله :

دعوا صرف جمع ليس بالفرد أشكلا وفيعسلان فيعسلسي ..

<sup>(</sup>٥) إنباه الرواة ٤ / ١٦٢ .

والجعبري في « الكنز » وغيرهم قطعا من تلك الأشعار يمكن الرجوع إليها في ترجمته بها .

وسنقف معه في نهاية هذه القائمة مع ثلاث قصائد هي أهم ما خلفه من تراثه وأحفلها بابراز مظاهر حذقة وإمامته في الفن ، وقوة عارضته في تطويع النظم لاستيعاب قضايا القراءة وعلومها .

ونبتدئ الحديث عنها برائيته في العدد ، وهي قصيدته المسماة :

## ١ ـ ناظمة الزهر في عدد الآي في السور

وهي إحدى قصائده الثلاث التي سارت بها الركبان ، وإن كانت أقلها شهرة عند المتأخرين لذهاب العناية بعلم العدد ، وتراجع الاهتمام بمعرفته منذ أزمان .

وهي قصيدة رائية على منوال قصيدة الحصري في قراءة نافع ـ الآنفة الذكر ـ وعلى وزنها ورويّها ، ولم نعدها ضمن معارضاتها نظرا لاختلاف موضوعها عنها .

وعدد أبياتها مائتان وسبعة وتسعون بيتا .

أما موضوعُها فهو علم عدد الآي واختلاف النقلة فيه .

وقد بناها على عادته على بعض مصنفات أبي عمرو الداني وهو « كتاب البيان في عد آي القرآن  $^{(1)}$  ، إلا أنه ذكر فيها أنه استعان بما جمعه أيضا أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي كما سبق في إشارة له .

وهذا عرض موجز لأهم أجزاء القصيدة ومحتوياتها:

بدأت بحمد الله ناظمة الزهر لتجني بعون الله عينا من الزهر (٢) وعذت بربي من شرور قضائه ولذت به في السر والجهر من أمري إلى أن يقول في بيان غرض التأليف:

 <sup>(</sup>٢) ناظمة الزهر ٥ بضم الزاي بمعنى النجوم الزهر جمع زهراء وهي الشديدة الإشراق . والزهر في
 آخر البيت بفتح الزاي النور والورد المعروف .



<sup>(</sup>١) ذكرناه في مؤلفات أبي عمرو ، وقد ذكر الشيخ عبد الفتاح القاضي أنه ١ اختصر فيها كتاب البيان في عد آي القرءان ١ للامام الداني ١ ـ ذكره في كتابه ١ الوافي في شرح الشاطبية ص ١ ٠ .

وإني استخرت الله ثم استعنته على جمع آي الذكر في مشرع الشعر وأنبطت في أسراره سر عذبها فسر محياه بمثل حيا القطر ستحيي معانيه مغاني قبولها لإقبالها بين الطلاقة والبشر وتطلع آيات الكتاب أبياتها فتبسم عن ثغر وما غاب من ثغر وتنظم أزواجا تثير معادنا تخيرها خير القرون على التبر إلى أن يقول في تسمية علماء السلف المهتمين بنقل العدد:

ولما رأى الحفاظ أسلافهم عنوا بها دوّنوها عن أولي الفضل والبر فعن نافع عن شيبة ويزيد أو لالمدني ، إذ كل كوف به يقري وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن علي عن أشياخ ثقات ذوي خبر والآخر اسماعيل (۱) يرويه عنهما (۲) بنقل ابن جماز سليمان (۳) في النشر بأن رسول الله عدّ عليهما له الآي توسيعا على الخلق في اليسر وعد عطاء بن اليسار كعاصم هوالجحدري في كل ماعدللبصري ويحيى الذماري للشامي وغيره وذو العدد المكي أبيّ بلا نكر وأكده أشباه آي كشيرة وليس لها في عزمة العدّ من ذكر وسوف يوافي بين الاعداد عدها فيوفي على نظم اليواقيت والشذر وسوف على أن يقول عن المصادر التي اهتمت بذكر الخلاف وما اعتمده منها :



<sup>(</sup>١) هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير تقدم في أصحاب نافع .

<sup>(</sup>٢) يعني عن كل من شيبة بن نصاح ويزيد بن القعقاع شيخي نافع .

<sup>(</sup>٣) تقدم في الرواة عن أبي جعفر ونافع .

وقد أُلفت في الآي كتب ، وانني لما ألف الفضل بن شاذان مستقر (١) روى عن أبى والذماري وعاصم معابن يسار مااحتبوه (٢)على يسر وما لابن عيسى (٣) ساقه في كتابه وعنه روى الكوفي ، وفي الكل أستبري ولكنني لم أسر إلا مظاهرا بجمعابن عمار(٤) وجمع أبي عمرو(٥) عسى جمعه في الله يصفو ونفعه يعم برحماه ، فيشفي من الضر على الله فيه عمدتي وتوكلي ومنه غياثي وهوحسبي مدى الدهر ثم قال:

# باب في علم الفواصل والاصطلاحات في الأسماء وغيرها

وليست رؤوس الآي خافية على ذكي بها يهتم في غالب الأمر وما هن إلا في الطوال طوالها وفي السور القصرى القصار على قدر وكل توال في الجميع قياسه بآخر حرف أو بما قبله فادر وجاء بحرف المد الأكثر منهما ولا فرق بين الياء والواو في السير وها أنا بالتمثيل أرخي زمامه لعلك تمطوها ذلولا بلا وعر

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن شاذان بن عيسى أبو العباس الرازي صاحب كتاب و عدد آي القرءان ، وقد أسند كتابه المذكور الإمام المنتوري وسمع بعضه تفقها على شيخه القيجاطي كما ذكر في فهرسته ، توفي في حدود ٢٩٠ . ترجم له ابن الجزري في غاية النهاية ٢ / ١٠ ترجمة ٢٥٦٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( احتبوه ) بالحاء .

<sup>(</sup>٣) ابن عيسى هو الاصبهاني محمد بن عيسى ـ تقدم ـ مترجم في الغاية ٢ / ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) المراد أحمد بن عمار المهدوي كما تقدم . وقد أشرنا إلى ذلك في ترجمته .

<sup>(</sup>٥) هو أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني الحافظ .

كما (العالمين، الدين) بعد (الرحيم) نستعين عظيم يومنون بلاكدر (١) سجى والضحى، ترضى فأوى وماولد كبد والبلد يولد مع (الصمد) البر ثم قال بعد إيراد أنواع الفواصل متحدثا عن الاصطلاح الذي سيأخذ به في الرمز:

وخذ بعلامات في الاسماء علمهم لمكّ بحجر والمديني بالقطر وقل فيهما صدرونحرسواهما وخذفيهما معصحبة الشام بالكثر ومكّ مع الكوفي « مثر » وكيفما جرين فهن القصدعن عرف أو نكر وعد « أبي جاد » به بعد الاسم من أوائل خذوالواو تفصل في الاثر وما قبل أخرى الذكر أو بعده لمن تركت اسمه في البضع فابضع بماييري وسميت آي العد في آي خلفهم بستتها الأولى ورتبت ما أجري جعلت المديني أولا ثم آخرا ومك إلى شام وكوف إلى بصري ثم بدأ في ذكر غرضه من النظم به « سورة أم القرآن » فقال : وأم القرآن الكل سبعا يعدها ولكن عليهم أولا يسقط المشر (٢) ويعتاض « لسم الله » والمستقيم قل لكل وما عدوا «الذين» على ذكر ثم انتقل إلى ذكر سورة البقرة وما بين أهل العدد فيها من خلاف في تعيين

المسترفع (هم مليان

<sup>(</sup>١) هذه الأمثلة من سورة الفاتحة وأول سورة البقرة لرؤوس الآي المتفق عليها .

<sup>(</sup>٢) هذا أول رمز استعمله للإشارة إلى المتفقين ، ويريد بهم أهل مكة وأهل الكوفة ، وهم الذين يسقطون من عدد آي الفاتحة و أنعمت عليهم ، ، ويعدون بدلها و بسم اله الرحمن الرحيم ، في أولها ، ينظر في ذلك و البيان عن عد آي القرءان و للداني ( مخطوط ) وجمال القراء ١ / ١٩٠ ـ ١٩١ .

رؤوس الآي فقال :

وفي البقرة في العدّ بصريه ( ر ) ضا

(ز) كا (ف) يه وصفاوهي خمس عن الكثر<sup>(۱)</sup>

« أليم » ( د ) نا و « مصلحون » فدع له

وثاني «أولي الألباب» دع (ج) مانب (ا) لوفر

وهكذا تابع المواضع المختلف في عدها بين أهل العدد في باقي السورة ثم في سائر السور إلى أن بلغ آخرها .

فقال:

وفي « الناس » ست ، والشامي ومكة

(ز) كا لهما « الوسواس » عد وكن مدري

وتمت بحمد الله حسنى مفيدة

فلله رب العرش حمدي مع الشكر

وأبياتها تسعون مع مائتين قل

وزد سبعة تحكى اللجين مع الدر

وأهدي صلاة الله ثم سلامه

على المصطفى والآل مع صحبه الغر



<sup>(</sup>۱) يعني المكي والمدني والشامي . والراء تعني قيمتها العددية وهي ۲۰۰ وكذلك الزاي ٧ والفاء ٨٠ ومجموع ذلك ٢٨٧ ، وهو عدد آي سورة البقرة حسب العد البصري ، والدال بعدها في « دنا » للشامي وهو الذي عد « عذاب أليم بما كانوا يكذبون » وأسقط « مصلحون » . ينظر جمال القراء ١ / ٢٠٠٠ .

والاتباع أهل العلم والزهد والتقي

مع الفضل والاحسان والعفو والصبر

تلك هي قصيدته « ناظمة الزهر » ، وهي منشورة بعناية الشيخ علي بن محمد الضباع المصري ـ رحمه الله ـ في مجموع « اتحاف البررة بالمتون العشرة » (1) .

#### شروحها والاهتمام بها

وقد لقيت القصيدة من العناية ما يناسب موضوعها المختص ، وعني بها غير واحد من المتأخرين شرحا وبسطا ، ونظم بعضهم على موالها محتذياً أو معارضا .

- فمن نظم على منوالها الإمام برهان الدين الجعبري ، وذلك في قصيدته « حديقة الزهر في عدد آي السور » (٢) .

وهي قصيدة دالية أولها:

بدأت بحمد الله أول مقصدي وصليت بعده على الطهر أحمد<sup>(٣)</sup>



<sup>(</sup>۱) مجموع يحتوي على « حرز الأماني » و « عقيلة الأتراب » و « ناظمة الزهر » للشاطبي وه طيبة النشر » وغيرها لابن الجزري وبعض المنظومات في التجويد جمعها ورتبها وصححها الشيخ على محمد الضباع . وتقع المنظومة « ناظمة الزهر » فيما بين ٣٤٢ - ٣٧٢ من المجموع المذكور .

<sup>(</sup>٢) ذكرها له الشيخ محمد بن جابر الوادي آشي في برنامجه ٤٧ ـ ٤٨ هـ في جملة مؤلفاته وقال : أجازني اجازة عامة بشروطها عند أهلها ٥ .

<sup>(</sup>٣) وقفت على قصيدته مخطوطة في مجموع عتيق غير مرقم بخزان أوقاف آسفي .

#### أما شراحها فمنهم:

١- أبو عبيد رضوان بن محمد المخللاتي (ت ١٣١١ هـ) ، وعنوان كتابه
 « القول الوجيز ، في فواصل الكتاب العزيز » ( مخطوط ) (١) .

Y- والشيخ عبد الله بن إسماعيل ابن صالح الأيوبي التركي (ت Y ه) ، واسم شرحه « لوامع البدر شرح ناظمة الزهر » (Y) . وذكره له محقق القول الوجيز لأبي عبيد المخللاتي وسماه « لوامع البدر في بُستان ناظمة الزهر » . وقال : كان رئيس القراء باستانبول في زمانه ( مقدمة القول الوجيز ص Y) .

 $^{-}$  والشيخ علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم المصري المعروف بالضباع رئيس مشيخة عموم المقارئ والإقراء بمصر وعنوان شرحه « قطف الزهر ، من ناظمة الزهر ، في علم الفواصل » ( مخطوط )  $^{(7)}$ .

٤ - والشيخ عبد الفتاح القاضي ( ٣٠ ٤ ١هـ) رئيس لجنة مراجعة المصاحف
 بالأزهر ومدرس علم القراءات بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة .



<sup>(</sup>۱) توجد نسخة مخطوطة من الشرح المذكور في مجلد كتب سنة ۱۲۱۳ هـ وهي محفوظة بمكتبة بلدية الإسكندرية بمصر تحت رقم ٥٢٥٥ ج حسب كتاب ( أعلام الدراسات القرءانية في خمسة عشر قرنا ( للدكتور مصطفى الصاوي الجويني : ٢٠٣ الرقم الترتيبي ٦٩ . وطبع أخيرا بتحقيق الشيخ عبد الرزاق بكلية القرءان بالسعودية باسم القول الوجيز .

<sup>(</sup>٢) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون ( ذيل كشف الظنون ) ٢ / عمود ٤١٤ . وله ترجمة في ملحق شرح القول الوجيز بقلم محققه الشيخ عبد الرزاق بن على .. ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٣) مخطوط ذكره له الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي في كتابه ( هداية القاري إلى تجويد كلام الباري ( ص ٢٩٠ .

وعنوان شرحه « بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل » ذكره في كتابه « الوافي في شرح الشاطبية »(١) .

وذكره له الشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفى ـ وهو من تلاميذه ( هداية القارئ للمرصفى ٦٧٠ ) .

ورأيته أخيرا في طبعته القديمة » وقد ذكر في آخره أنه فرغ منه يوم الاثنين الثمانية عشر خلت من شهر رجب ١٣٦٨ هـ الموافق ١٦ مايو ١٩٤٩ م وطبع ونشر بالمكتبة المحمودية بميدان الأزهر بمصر في ١٩٠ صفحة .

وذكر في أوله أنه كان قد شاركه في تأليفه الشيخ محمود إبراهيم دعبيس رحمه الله .

ثم لما نفدت طبعته ، عمد إلى اختصاره وإعادة وإعادة طبعه كما ذكر في المقدمة : ص ٤ وبخلاف اسمه في الأول « معالم اليسر شرح ناظمة الزهر » . ص ٣ - ٤ .





<sup>(</sup>١) ذكره المرصفي في قائمة كتب الشيخ عبد الفتاح القاضي في آخر ( هداية القاري ) ( ص ٦٧٠ .

# ٢ ـ قصيدته الرائية : عقيلة اتراب القصائد في أسنى المقاصد ,

هي ثاني قصائده شهرة بعد قصيدة الحرز ، وتعرف أيضا به « الشاطبية الصغرى » تمييزا لها عن الكبرى . وأبياتها مائتان وثمانية وتسعون بيتا من بحر « البسيط » ، وتزيد على ناظمة الزهر ببيت واحد .

ولعلها نظمت بعد حرز الأماني وناظمة الزهر ، وقد علل أبو بكر بن عبد الغني اللبيب لوجه تسميتها به « عقيلة الأتراب » بقوله : « وكان الشاطبي ـ رحمه الله ـ نظم جملة قصائد في فنون كثيرة ، فجعل هذه القصيدة عقيلتهن لأجل أنها تضمنت رسم الكتاب العزيز » (١) .

وقد نظم فيها كتاب « المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار » للحافظ أبي عمرو الداني ، وزاد عليه زيادات يسيرة من كتبه وكتب غيره (٢) . ولقد أشار العلامة ابن خلدون إلى عمله هذا في سياق حديثه عن تطور التأليف في علوم القراءة باعتباره معلمة بارزة في تاريخها ، فقال بعد ذكر كتاب « المقنع » المذكور : « أخذ به الناس وعولوا عليه ، ونظمه أبو القاسم الشاطبي في قصيدته المشهورة على روي الراء ، وولع الناس بحفظها » (٣) . ثم جاء أبو عبد الله الخراز ـ كما سيأتي ـ فجمع بينها وبين أصلها وغيره في



<sup>(</sup>١) الدرة الصقيلة في شرح العقيلة للبيب وستأتي في شروحها .

<sup>(</sup>٢) ستأتي الإشارة إلى ذلك من كلام الناظم .

<sup>(</sup>٣) مقدمة ابن خلدون ٤٣٨ .

أرجوزة « مورد الظمآن » فكأن الشاطبي بعمله هذا قد مهد الطريق ونهجها له ولمن سلك هذه السبيل من العلماء والمؤلفين .

وهذا عرض موجز لمحتويات القصيدة : قال رحمه الله :

الحمد لله موصولا كما أمرا

مباركا طيبا يستنزل الدررا

ذو الفضل والمن والاحسان خالقنا

رب العباد هو الله الذي قهرا

إلى أن قال بعد خمسة أبيات مبينا لموضوع القصيدة :

وبعد فالمستعان الله في سبب

يهدي إلى سنن المرسوم مختصرا

علق علائقه أولى العلائق إذ

خير القرون أقاموا أصله وزرا

وكل ما فيه مشهور بسنته

ولم يصب من أضاف الوهم والغيرا

ثم تحدث في مقدمة القصيدة عن معلومات عامة عن رسم المصحف والأصل فيه ، وأنه من تعليم الصحابة الكرام ، وربطه بإعجاز القرآن ، ورد على القائلين بتعليل إعجازه بـ « الصرفة » .

ثم ساق قصة اليمامة وظهور مسيلمة الكذاب متنبئ بني حنيفة في زمن الصديق رضي الله عنه ، وما ترتب عليها من موت طائفة من القراء فيها ، مما حدا إلى التفكير في جمع القرآن في مصحف مخافة ذهاب شيء منه بموت الحفاظ .



ثم تطرق إلى قضية الاختلاف في حروف القراءة في زمن عثمان وكيف انتهت بتدوين المصحف الإمام وانتساخ نسخ منه بأمر من عثمان بن عفان فقال على لسانه:

على لسان قريش فاكتبوه كما

على الرسول به انزاله انتشرا

فجردوه كما يهوى كتابتسه

ما فيه شكل ولا نقط فيحتجرا

وسار في نسخ منها مع المدني

كوف وشام وبصر تملأ البصرا

وقيل مكة والبحرين مع يمن

ضاعت بها نسخ في نشرها قطرا (١)

ثم انتقل بعد أبيات إلى بيان مصدر الخلاف في مباحث الرسم فقال: وبين نافعهم في رسمهم وأبي

عبيد <sup>(٢)</sup> الخلف في بعض الذي أثرا

ولا تعارض مع حسن الظنون فطب

صدرا رحيبا بما عن كلهم صدرا

وهاك نظم الذي في مقنع عن أبي

عمرو وفيه زيادات فطب عمرا



<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى أصل هذا في المقنع لأبي عمرو الداني ص ٩ .

<sup>(</sup>٢) هو القاسم بن سلام المروزي ثم البغدادي ( ت ٢٢٤ ) تقدم .

ثم قال شارعا في الغرض: « باب الاثبات والحذف وغيرهما مرتبا على السور ، من البقرة إلى الأعراف »:

بالصاد كل صراط والصراط وقل

بالحذف مالك يوم الدين مقتصرا

واحذفهما بعد في ادرأتم ومسا

كين هنا ومعا يخادعون جرى

وقاتلوهــــم وأفعـــال القتال

بها ثلاثة قبله تبدو لمن نظرا

هنا ويبصط مع مصيطر وكذا

المصيطرون بصاد مبدل سطرا

وفي الإمام « اهبطوا مصرا » به ألف

وقل « وميكال » فيها حذفها ظهرا

ونافع حيث « واعدنا » خطيئته »

و « الصعقة » « الريح » « تفدوهم » هنا اعتبرا

معا « دفاع » « رهان » مع « مضاعفة »

و « عاهدوا » وهنا « تشابه » اختصرا

وهكذا ساق الحذف في جميع القرآن سواء كان المحذوف ألفا أو واوا أو ياء أو نونا أو غير ذلك ونبه على أو نونا أو غير ذلك ونبه على

المرفع (هميلا)

 <sup>(</sup>١) مثل حذف النون في ٥ فننجي من نشاء ٥ و ٥ ننجي المؤمنين ٥ . وحذف الهاء في بعض
 المصاحف من ٥ وما عملته أيديهم ٥ وكذلك ٥ ما تشتهيه الأنفس ٥ .

بعض الخلاف ، كقوله :

والاعجمي ذو الاستعمال خص وقل

طالوت جالوت بالاثبات مغتفرا

يأجوج مأجوج في هاروت تثبت مع

ماروت قارون مع هامان مشتهرا

داود مشبت اذ واو به حذفوا

والحذف قل باسرائيل مختبرا

وكل جمع كثير الدور كالكلمات

البينات ، ونحو الصالحين ذرا

سوى المشدد والمهموز فاختلفا

عند العراق ، وفي التأنيث قد كثرا

وما به ألفان عنهم حذفا

كالصالحات وعن جل الرسوم سرى

ثم بعد تمام أمثلة الحذف والإثبات انتقل إلى الحديث عن بعض ما زيد في

الرسم .

ومن ذلك قوله :

في الكهف شين ( لشيء » بعده ألف

وقول في كل شيء ليس معتبرا

وزاد في « مائتين » الكل مع « مائة »

وفي « ابن » اثباتها وصفا وقل خبرا

ا مرفع (هم لا) علیب عراس الان وهكذا سار في نظمه حتى أتى على الألفات المرسومة واو نحو « الصلوة » و « الزكوة » و « الموصول والمفصول » ، وما اختلف في رسمه بالافراد أو الجمع وهو آخر الفصول فيها .

وقد ختمها بما رسم بتاء مبسوطة من الأسماء فقال :

وذات مع يا أبت ولات حين

وقل بالها « مناة » نصير عنهم نصرا

تمت عقيلة أتراب القصائد في

أسنى المقاصد للرسم الذي بهرا

تسعون مع مائتين مع ثمانية

أبياتها ينتظمن الدر والدررا

وما لها غير عون الله فاخرة

وحمده أبدا وشكره ذكرا

ترجو بأرجاء رحماه ونعمته

ونسر أفضاله وجدوده وزرا

ما شان شان مرامیها مسددة

فقدان ناظمها في عصره عصرا

غريبة ما لها مسرءاة منبهة

فلا يلم ناظر من بدرها سررا

فقيرة حين لم تعنى مطالعة

إلى طلائع للاغضاء معتذرا

كالوصل بين صلات المحسنين بها

ظنا ، وكالهجر بين المهجرين سرى

من عاب عيبا له عذر فلا وزر

ينجيه من عزمات اللوم متئرا

وانما هي أعصمال بنيتها

خذ ما صفا واحتمل بالعفو ما كدرا

وهكذا ساق ختام القصيدة ، ثم أردف بالدعاء بالمغفرة والصلاة على رسول الله عَلَيْكِ :

ثم الصلاة على المختار سيدنا

محمد علم الهادين والسفرا

تندى عبيرا ومسكا سحبها ديما

تمنى بها للمنى غاياتها شكرا

وتثني فتعم الآل والشيع المهاج

ریسن ومسن آوی ومسن نسمسرا

تضاحك الزهر مسرورا أسرتها

معرفا عرفها الآصال والبكرة(١)

تلك صورة موجزة عن العقيلة أو « الشاطبية الصغرى » إحدى الفرائد الثلاث التي حلى بها الإمام الشاطبي أجياد المصنفات في هذا العلم ، وأبدعها



<sup>(</sup>١) القصيدة بتمامها في مجموع ( إتحاف البررة بالمتون العشرة ) من ص ٣١٧ إلى ٣٤١ .

مثالا جهدت الأجيال المتعاقبة بعده على احتذائه . ومحاولة فهم مقاصده وبيانها ، وقد جاء بها في زمنه فسد بها فراغا هائلا ، وعلى الأخص في المدارس المشرقية التي كانت حتى هذا العهد تتخبط في خلافيات الرسم ولا تكاد تجد من كثير من مشكلاته مخرجا مقنعا ولا بيانا شافيا .

ولقد أسدى الإمام الشاطبيى من خلالها إلى المدرسة الأثرية خاصة والمدرسة المغربية عامة أيادي بيضاء جديرة بكل تقدير ، كما أسدى مثل ذلك إلى مسائل هذا العلم خاصة لما امتازت به قصيدته من الاختصار وحسن العرض وجمال الصياغة مع تلخيص أهم قواعد الرسم وجزئياته والتنبيه على أمهات المسائل فيه ، بالإضافة إلى ما لها من قيمة فنية وتعليمية بحكم نظمها الميسر للحفظ والاستظهار ، ولهذا نجدها سرعان ما دخلت ضمن المتون المعتمدة أو الكراريس » التي كان المتعلمون ملزمين بعرضها على مشايخهم عن ظهر قلب قبل أن يأخذوا معهم في مباحثها وبسط قواعدها .

# صور مما قام حول العقيلة من نشاط علمي خلال العصور:

ولقد حظيت العقيلة بقريب من العناية التي حظيت بها قرينتها « الشاطبية الكبرى » « كما سيمر بنا ـ بل كانتا عند أكثر الرواة منذ ظهورهما كالتوأمين أو العِدْلين ، لا تكاد تجد راويا يروي هذه دون أختها ، بل نجد الغالب الأعم في تراجم الرواة عبارة « سمع الشاطبيتين » وقرأ « الشاطبيتين » .

وكانت العناية بها عند المشارقة أكثر نظرا لما ذكرناه من شدة الحاجة إليها ، ولاهتمام بعض أصحاب الشاطبي بروايتها ونشرها وشرح مقاصده فيها ، ثم



بدأت الشروح عليها تزداد مع الزمن ، كما نظم بعض العلماء على منوالها كما فعلوا مع غيرها ، مما يمثل جانبا من الإِشعاع العلمي الرفيع الذي كانت أعمال هذا الإِمام محورا له ، على الرغم من مزاحمة طائفة من الأعمال النظمية لها في هذا المجال وخصوصا في المدرسة المغربية منذ أول المائة الثامنة كما سوف نرى عند أمثال الخراز والقيسي والفخار وغيرهم من العلماء .

\_ ولقد عُني بمعارضته فيها أو النظم على منواله على الأقل شارح كتبه القيّم على تراثه بين أئمة المشرق في المائدة الثامنة أبو اسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري .

وذلك بقصيدته المسماة « رسم البرهان في هجاء القرآن » وهي قصيدة رائية على وزن قصيدة الشاطبي ورويها ذكرها له في « كشف الظنون » ، وقال : « معارضة للرائية للجعبري » (١) .

- وعارضها أيضا العلامة محمد خليل بن عمر القشيري الأربلى في قصيدة في الرسم سماها « واضحة الفهوم في علم المرسوم » (٢) ، عدد أبياتها ٣٣٢ بيتا ، وأشار في أولها إلى ما زاد به على العقيلة بقوله : زادت رسوما على ما في «عقيلة أتراب» بهالم ينل فضلا لها الكبرا(٢)

المرفع (هميرا) المسير عليه إيدان

<sup>(</sup>۱) كشف الظنون ۱ / ۷۲ . سيأتي ذكر قصيدة أخرى له على وزن العقيلة ورويها شرحها بها باسم ۵ النزهة ۵ .

<sup>(</sup>٢) توجد منها نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية ( تيمور ٤٤٧ تفسير ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره غانم قدوري في كتابه ( رسم المصحف ، ١٧٩ .

\_ ولبرهان الدين الجعبري أيضا على منوالها قصيدة « روضة الطرائف في رسم المصاحف » (١) وعدد أبياتها ٢١٧ .

وهي لامية من بحر البسيط أيضا ، وقد أشار فيها إلى أنه نظم فيها مسائل « العقيلة » وزاد عليها فقال :

لامية عذبت في عقدها نظمت « رائية » وربت مسائلا مثلا (٢) وقد استدرك عليه فيها بعض الشراح ببعض الزيادات التي رأوها لازمة (٣) ، ولذلك اختلف عدد أبياتها اختلافا يسيرا. ففي شرحها المطبوع الآتي لابن الفاصح ٩ ٢ بيتا ، وقد أتم علم الدين السخاوي العدد فكان عدد أبياتها في شرحه عليها ٩ ٢ بيت كما في نسختي دار الكتب المصرية (قراءات ٢٩) (قراءات ٣٠)ق (٤).

## شرائحها وشروحها

وقد عني العلماء إلى جانب روايتها والنظم على منوالها بوضع الشروح عليها لتقريب مسائلها ، فمن شروحها المعروفة التي وقفت عليها أو على ذكرها : 1 مرح العلامة علم الدين على بن محمد السخاوي ( ت ٣٤٣ ) وهو من رواتها عن ناظمها ، وشرحه بعنوان ( الوسيلة إلى كشف



<sup>(</sup>١) ذكرها له الوادي آشي في برنامجه ٤٧ والبغدادي في إيضاح المكنون ١ / ٩٧٧ .

<sup>(</sup>٢) رسم المصحف لغانم قد روي ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) من تلك الزيادات بيت زاده اللبيب في شرحه عليها وهو قوله :

يسخسادعسون الالبه وهسو خسادعسهم فاحذفهما فهما في مقنع ذكرا

<sup>(</sup>٤) يراجع في ذلك الشرحان المذكوران ، وقد نبه على ذلك غانم قدوري في و رسم المصحف ، له ص ١٧٨ .

العقيلة » أو « الوسيلة إلى شرح العقيلة » كما ذكره ابن الجزري وعامة من ترجموا له (1) ، وهو في مجلد متوسط ، ونسخه الخطية متوافرة في خزائن المشرق والمغرب(1) .

وبلغني أنه طبع أخيرا محققا ولم أقف عليه بعد .

وأول الشرح قوله: « الحمد لله الذي أبدأ المنن وأعادها ، وأسبغ النعم وأفادها ، . . وبعد فإن الله جعل الكتابة من أجل صنائع البشر وأعلاها . . وآخره قوله: « وقال على بن الجهم :

لم يضحك الورد إلا حين أعجبه حسن الرياض وصوت الطائر الغرد وهذا كثير في الشعر ، والله سبحانه وتعالى أعلم .

وقد اعتمد هذا الشرح عامة شراح العقيلة منذ ظهوره ، ومن أقدم من اعتمده من المغاربة أبو عبد الله الخراز صاحب « مورد الظمآن » ( ت ٧١٨) وقد أشار شارح قصيدته « مورد الظمآن » « أبو محمد بن أجطا إليه في أول شرحه حيث ذكر كتاب « المقنع » لأبي عمرو الداني وقال : « سمعت الناظم رحمه الله مرارا يقول أنهما مقنعان لأبي عمرو - رحمه الله - أحدهما أعظم جرما من الآخر ، وأظن هذا الذي في أيدي الناس هو الكبير ..

وكان رحمه الله يذكر لنا ذلك ويقوله في مواضع من « العقيلة » في وقت



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١ / ٥٧٠ ترجمة ٢٣١٨ ـ والجعبري في آخر الكنز .

<sup>(</sup>٢) منه مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم ٨٠٠٨ ونسخة بمكتبة الأزهر ( ٨٤ ) ١٩٥٥ ونسخ أخرى . منها بدار الكتب برقم ٦٦ ( قراءات ) وبمعهد المخطوطات برقم ٥٠٠ تفسير ، وبدار التربية الإسلامية ببغداد رقم ٧ .

اقرائه ـ رحمه الله ـ لأن أبا الحسن السخاوي ـ رحمه الله ـ يقول في عدد من أبياتها : « هذا من زيادة العقيلة على ما في المقنع » ، وهو في المقنع مذكور ، فكان يعتذر للسخاوي بذلك ويقول : لعله لم يطالع إلا المقنع الصغير »(١) .  $\Upsilon$  ـ شرح العقيلة للشيخ أبي بكر بن عبد الغني اللبيب المعروف بـ « الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة » .

يعتبر هذا الشرح من أهم شروحها المعروفة إن لم يكن أهمها ، كما يعتبر أوسعها مادة وأوفرها نقولا عن المصادر وعلى الأخص المصادر المغربية المفقودة وقد وقفت على عدد وافر من نسخه في الخزائن العامة والخاصة (٢) .

ومؤلفه الشيخ أبو بكر بن أبي محمد عبد الغني الشهير باللبيب (٣) . وهو « من أبناء تونس وبها قرأ على جماعة ، منهم الحاج يوسف القادسي الأندلسي ، والشيخ أبو محمد اللقي ، وبرع في العربية وعلوم القرآن » .

قال مؤلف كتاب العمر بعد أن ذكر ما تقدم: « لم نقف على ترجمته وإنما استفدنا شيئا من أخباره في نفس تأليفه الآتي ـ يعني الدرة الصقيلة ـ نعلم أنه سافر إلى مصر والشام ، وتعرف بأعيان من العلماء ، حكى عن نفسه قال : دخلت في جامع بني أمية بدمشق موضعا يقال له « مسجد

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) التبيان في شرح مورد الظمآن لأي محمد بن أجطا عند قول الخراز : أجلها فاعلم كتاب المقنع ، .

<sup>(</sup>٢) توجد منه نسختان بالخزانة العامة بالرباط برقم ٣٩٩ ق ـ ٢٢٢٦ وبالخزانة الحسنية برقم ٣٨٩٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا هو المعتمد في اسمه ونسبه ويظهر أن اسمه أبو بكر وأما أبو محمد فكنية أبيه ، وقد رأيت في بعض النسخ و لأبي بكر بن أبي محمد عبد الله ، ، وفي بعضها و لأبي محمد عبد الغني ، وما أثبتناه هو الأكثر والموجود في النسخ العتيقة .

قلت: ما ذكره كاتب الترجمة كله مستفاد من كتابه « الدرة الصقيلة » ، وقد رأيته أغفل إشارة مهمة فيه ذكرها اللبيب تساعد على تحديد زمن حياته ، فقد قال في معرض الحديث عن حذف بعض الألفات من الرسم عند ذكر حذف « وله المنشأات »: « ورأيت في تلمسان عند شيخي أبي عبد الله بن خميس - رحمه الله - كتاب الدر النظيم في رسم حروف القرآن العظيم .. وذكر رسم « يحى من حيى عن بينة » الخ .

فهذا القول يفيدنا أنه درس غالبا أيضا بتلمسان ، كما يفيدنا أنه قرأ على هذا الشيخ ، ونستفيد مما جاء في ترجمة الشيخ المذكور وهو أبو عبد الله محمد بن عمر بن محمد الحجري الرعيني التلمساني ( ٦٢٥ - ٧٠٨ ) (٢) ومن قوله عنه ـ « رحمه الله » ـ أنه كتب شرحه بعد وفاة هذا الشيخ ، ولما كان قد كتبه وهو ـ كما سيأتي ـ شيخ كبير ، فالراجح أنه كتبه حول سنة ، ٧٧ أو بعدها ، ونستفيد أيضاً من اعتماد أبي محمد بن أجطا عليه في بعض النقول ـ أعنى في بيان عدد كتب أبي عمرو الداني فيما نقلناه عنه آنفا في ترجمته ـ

المرفع (هم المراد) عليب على الماليان

<sup>(</sup>١) كتاب العصر في المصنفات والمؤلفين التونسيين ١ / ١٦٩ مراجعة محمد العروسي المطوي وبشير البكوش .

<sup>(</sup>٢) مصادر ترجمته في معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ١٧٠ - ١٧١ ·

على أنه عند فراغ ابن أجطا من كتابه « ٧٤٤ » كان كتابه من الشهرة بحيث وصل إليه وكان من مصادره (١).

ويزكي هذا كما يزيد في بيان المدة التي يمكن أن يكون قد فرغ فيها من تأليفه ما جاء في إحدى نسخه الخطية المحفوظة بدار الكتب الوطنية بتونس<sup>(۲)</sup> وفي ديباجتها ما يلي « الدرة الصقيلة في شرح أبيات العقيلة تأليف الأستاذ المقرئ المقدس المرحوم أبي بكر بن أبي محمد عبد الغني » ، وتاريخ نسخها السابع من شوال المبارك عام ۷۳۲ <sup>(۳)</sup> .

فقوله في الديباجة « المقدس المرحوم » وتاريخ نسخه المذكور يدلان على أن مؤلفه كان في هذا التاريخ قد مات رحمه الله .

ولعل شرحه هذا هو ثاني شرح كتب على العقيلة بعد شرح السخاوي عليها على ميذكره وهذا تعريف موجز به حسب أحدى نسخه الخطية التي وقفت عليها في خزانة خاصة (٤) وقد كتب عليها العنوان هكذا: « الدرة الصقيلة في إثبات شرح العقيلة » تأليف الشيخ المقرئ الضابط المتقن أبي بكر ابن الشيخ المرحوم أبى محمد عبد الغني المشتهر باللبيب رحمة الله عليه ، ورضوانه لديه:

« الحمد لله العظيم السلطان ، العميم الإحسان ، الواسع الغفران .. أما بعد



<sup>(</sup>١) ذكر ابن أجطا هذا التحديد في آخر شرحه .

<sup>(</sup>٢) رقمها ٣٦٥٣ كما في كتاب العمر ١ / ١٦٩ .

<sup>(</sup>٣) كتاب العمر ١ / ١٦٩ ـ ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) أعنى خزانة السيد أعوينات أحمد باليوسفية بالرباط جزاه الله خيرا .

فإن جملة من الطلبة نبضت إلى حفظ العقيلة عروقهم ، وأومضت إلى تفهم معانيها بروقهم ، سألوني شرح مشكلها ، وفتح مقفلها ، فاعتذرت لهم بقصر باعي ، وجود طبعي ، فأرهقوني من أمري عسرا ، ولم يوسعوني في شرحها عذرا ، فأنشدتهم بيتي أبي الحسن القابسي ـ رحمه الله ـ (١) :

لعمر أبيك ما نسب المعلّى إلى كرم وفي الدنيا كريم ولي البياد إذا اقشعرت وصوّح نبتها رعي الهشيم.

ثم قلت لهم -: « قد شرحها الفقيه علم الدين السخاوي - رحمه الله - و كان قد قرأها على ناظمها الشيخ أبي القاسم الشاطبي ، وسمعها منه مرارا ، وليس الخبر كالعيان ، مع أن السخاوي - رحمه الله - كان حافظا ، فأين أنا منه ؟

وابن اللبون إذا ما لرّ في قرن

لم يستطع صولة البزل القناعيس (٢)

ثم اني ضربت صفحا عن رغبتهم ، وأعرضت دهرا عن طِلبتهم مخافة مما قال بعض الحكماء : « من ألف فقد استهدف ..

ثم انتقل إلى ذكر مصادره فقال: ﴿ واعلم أني طالعت على هذا الشرح ثلاثين تأليفا ، منها عشرة في الرسم: المقنع والمحكم والتحبير لأبي عمرو الداني ، و﴿ التبيين ﴾ لأبي داود ، والحجبر لابن أشته وكتاب علم



<sup>(</sup>۱) البيتان كما تقدم لأبي علي البصير ( الأعمى ) كما في عيون الأخبار لابن قتيبة ١ / ٣٦ والأمالي لأبي علي القالي ٢ / ٢٨٧ وليسا للقابسي ( ت ٤٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) تقدم البيت في ترجمة المهدوي .

المصاحف له وبعض هجاء السنة للغازي بن قيس الأندلسي ، و « الدر المنظوم في معرفة المرسوم » لعطاء بن يسار الأندلسي (١) و « دُرة اللاقط المنظوم في معرفة المرسوم » لعارف في رسم المصاحف » لأبي محمد عبد الله بن سهل ( $^{(7)}$ ) .

ومن كتب اللغة اطلاح المنطق ، والألفاظ كلاهما ليعقوب بن السكيت .. وساق باقي المصادر في اللغة والتاريخ وأصول الاعتقاد ، ثم عقد فصلا لذكر فضل الخط والكتابة تطرق منه إلى الحديث عن رسم المصحف الكريم وخصوصياته والمؤلفات فيه .

ثم أخذ في شرح معاني الأبيات معززا لكلامه غالبا بالنقول عن المصادر المذكورة للغازي بن قيس وحكم بن عمران الناقط وأبي محمد بن سهل وأبي داود وابن أشته وغيرهم ، وهي نقول كثيرة في الاستدلال لرسوم المصحف وتعليل أوضاعه الخطية لا نجدها في كتاب غيره ، بل انه ينقل عن بعض الكتب التي لم يذكرها ضمن مصادره العشرة في الرسم ، ومنها « كتاب الدر النظيم في رسم حروف القرآن العظيم » ولم يذكر مؤلفه ، وكتاب اللطائف في رسم المصاحف وقد نسبه نقلا عن أبي عمر الطلمنكي إلى عطاء بن يسار ، ومنها كتاب الرد والانتصار لأبي عمر الطلمنكي المذكور وقد



<sup>(</sup>١) كذا والمعروف في مباحث الرسم ـ كما تقدم ـ عطاء الخراساني .

<sup>(</sup>٢) تقدم ذكره في ترجمته وقد انفرد بالنقل عنه فيما أعلم .

<sup>(</sup>٣) انفرد به عنه أيضا .

تقدم في ترجمته.

وقد استفدت من نقوله تلك كثيرا في هذه الدراسة ، وما أحوجه إلى من ينفض عنه الغبار بتحقيقه وإخراجه للناس.

٣ ـ شرح أبي عبد الله محمد بن القفال الشاطبي تلميذ السخاوى .
 ذكره صاحب كشف الظنون له دون مزيد من المعلومات (١) .

ذكره له ابن عاشر في « فتح المنان » مستدركا له على أبي محمد بن أجطا في شرحه على المورد قال وقد رأيت لبعض الشيوخ ، النقل عنه ، لكن لم أعثر عليه (٢) . وذكره له مسعود جموع السجلماسي في مقدمة « المنهاج » (٣) . وقد نقل عنه الإمام ابن غازي في جواب له ذكره أبو عبد الله بن مجبر من تلاميذه في « الطرر على مورد الظمآن » عند ذكر حذف الألف من « وله المنشأت » في سورة الرحمن فقال : « وقد كتبنا لشيخنا أبي عبد الله بن غازي في ذلك وأجاب بقوله : « اتفقت المصاحف على كتبه بألف واحدة ، وقد نص أبو عبد الله الخراز في شرحه للعقيلة وكذا الجعبري في شرحها أيضا على احتمال كون الألف الموجودة صورة الهمزة ، زاد الخراز ، وتلحق ألف الجمع



<sup>(</sup>١) كشف الظنون لحاجي خليفة ٢ / ١١٥٩.

<sup>(</sup>٢) مقدمة فتح المنان ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٣) منهاج رسم القرآن لمسعود جموع ( مخطوط ) .

بالحمراء بعد حذفها على قاعدة الجمع واحتمال كونها ألف الجمع وحذفت صورة الهمزة » (١) .

مرح أبي العباس أحمد بن محمد بن عبد الولى بن جبارة المقدسي
 ( ٣٢٨ ) .

ذكره له الذهبي (7) والسيوطي (7) والقسطلاني (3) وحاجي خليفة (7) والبغدادي (7) وقال ابن الجزري : « وشرح القصيدتين اللامية والرائية ولكنه للرائية أحسن ، وكلاهما حسن مفيد ، ولكنه أكثر من الاحتمالات البعيدة » (7) .

٣ ـ شرح العلامة المقرئ الإمام أبي اسحاق ابراهيم بن عمر بن ابراهيم الجمعبري ( ت ٧٣٢ ) :

وهو من شروحها المشهورة ، وقد تنوعت أسماؤه في المصادر والفهارس

المرفع (هميل) عليب عياس المالات

<sup>(</sup>١) الطرر المذكورة وقفت عليها في مجموع عتيق في بعض زوايا آسفي ، ومنها نسخة بالخزانة الحسنية ٢ / ٧٤ ) .

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار ٢ / ٩٣٥ ترجمة ١٨.

 <sup>(</sup>٣) ذكره له في بغية الوعاة ١ / ٣٦٤ ترجمة ٧٠٦ ، ونقل عنه في الإتقان في علوم القرءان ١ /
 ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤) لطائف الإشارات ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ٢ / ١١٥٩.

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين للبغدادي ١ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>٧) غاية النهاية ١ / ١٢٢ ترجمة ٥٦٥ .

تنوعا يوهم أنه كتب على العقيلة شروحا متعددة .

فقد اشتهر في كثير من نسخه الخطية باسم « جميلة أرباب المراصد في شرح عقيلة أتراب القصائد » ، وورد في بعضها « خميلة » بالخاء (۱) ، وورد في بعضها باسم « تغريد الجميلة لمنادمة العقيلة » (۲) . وذكره ابن جابر الوادي آشي في برنامجه باسم « الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة » ـ قال ـ : وتسمى أيضا « جميلة أرباب المراصد ، في شرح عقيلة أتراب القصائد » (۳) . وبالخزانة الحسنية نسخة منه باسم « الأبحاث الجميلة في شرح العقيلة » (٤) . وأوله قوله : « الحمد لله الذي ألهمنا وضع الكلام دليلا على معاني الخطاب وأرشدنا إلى جعل الكتابة وسيلة إلى حفظه في بطون أوراق الكتاب ، تذكرة يرجع إليها ، وذخيرة يعول عليها ، فصارت صناعة الخطب فضيلة يشرف لها يرجع إليها ، وذخيرة يعول عليها ، فصارت صناعة الخطب فضيلة يشرف لها

<sup>(</sup>٤) مسجلة بها تحت رقم ١٠٩٦ تاريخ نسخها ربيع الأول عام ١١٠١ هـ في ٦٨ ورقة ( فهرسة الحزانة الحسنية ٦ / ٩ ) .



<sup>(</sup>۱) نسخها الخطية بالخزانة الحسنية بالرباط تحت الأرقام: ٤١٣٤ - ٢٠١٠ - ٤٧٠٢ - ٥٨٢٧ - = و بخزانة تطوان ٧٣٩ - ٥٥٥ و بالخزائن المشرقية نسخ كثيرة لا تحصى من أهمها نسخة مكتبة بلدية الإسكندرية المذيلة بإجازة بخط الحافظ ابن الجزري ( أعلام الدارسات القرآنية للدكتور مصطفى الصاوى الجويني ٢٤٥ - ٢٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) منها نسخ بهذا العنوان في مكتبة الأزهر تحت أرقام ٤٨٥٤ ( ٨٢ ) - ١٦٢١٥ ( ١٧٧ ) ( ٢ ) منها نسخ بهذا العنوان في مكتبة الأزهر تحت أرقام ٤٨٥٤ ( ٨٢ ) - ١٦٢١٠ ( ١٧٠ ) المحتمر الدراسات القرآنية للدكتورة مرهون الصفار مجلة المورد العراقية مجلد ١٠ عدد ٣٠٠ . ابتداء من ص ٣٩١ .

<sup>(</sup>٣) برنامج الوادي آشي ٤٨ . وبالعنوان الأخير يجري تحقيق بعض طلبة الدراسات الإسلامية العليا لها حاليا وهو الأخ البويحياوي مصطفى من مراكش تحت إشراف الدكتور التهامي الراجي الهاشمي لنيل دبلوم الدراسات العليا .

العالمون .. وبعد فلما يسر الله تعالى إكمال « كنز المعاني في « شرح حرز الأماني » مختصر « التيسير » وكنت أجملت فيه مسائل من الرسم إحالة لتفصيلها إلى تكميل تحصيلها ، شفعت وترة التوحيد (١) وآنست ربعه الفريد ، بكتاب « جميلة أرباب المراصد » ..

وكان فراغ المؤلف من تأليفه كما ذكر في ربيع الأول سنة ( ٧٠٠). وقد دخل هذا الشرح المغرب والأندلس وعني العلماء بروايته ، فدخل به الإمام أبو عبد الله بن جابر الوادي آشي مع « كنز المعاني » قال : « وكلاهما من تأليف شيخنا رضي الدين الجعبري ، أجاز لي الأول منهما معينا ، وناولني الثاني في أصله » (٢). وأسنده الإمام المنتوري في فهرسته قراءة على الراوية أبي زكرياء يحيى بن أحمد بن السراج وأجازني جميعه ، وحدثه به عن الشيخ الحاج الحافظ أبي زيد عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحفيد السجلماسي (٣) عن الشيخ المسند الرحلة عفيف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد المصري عنه » (٤). الشيخ المسند الرحلة عفيف الدين أبي محمد عبد الله بن محمد المصري عنه » (٤).

٦ - شرح العقیلة لاحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد الشیرازی
 الكارزونی

قال في كشف الظنون: ﴿ شرحها شرحا مختصرا بيَّن فيه الاعراب واللغات،

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) كذا ولعلها ﴿ وتره الوحيد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) برنامج الوادي آشي ۱۸٦ .

 <sup>(</sup>٣) لقيه السراج كما في فهرسته ١ / ٣١٦ - ٣١٧ بعد قوله من الحج عام ٧٦٤ وناوله شرح عقيلة
 الأتراب للجعبري .

<sup>(</sup>٤) فهرسة المنتورى لوحة ٢٩ .

أخذه من شرح السخاوي وغيره ، أوله : الحمد لله الذي خلق الانسان .. الخ .. أُمّه في يوم الخميس الثاني عشر من شهر محرم سنة ٧٦٨ بشيراز » (١) .

V = mc العقيلة لأبي البقاء على بن أبي على العذري المعروف بابن القاصح :

واسمه « تلخيص الفوائد ، وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أتراب القصائد » لابن القاصح ( ت ٨٠١ ) .

وهو من شروحها الواسعة الانتشار ، وقد طبع بمصر سنة  $9 \, 1 \, 9 \, 1$  ، وأوله قوله : ( الحمد لله حمدا كثيرا ينجي من عذابه ، والصلاة والسلام على النبي محمد وآله وأصحابه .. أما بعد فان القصيدة الرائية التي نظمها الإمام أبو محمد القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد الشاطبي - رحمه الله تعالى - في معرفة رسم المصاحف ، قد سألني بعض أصحابي أن أشرح ألفاظها من غير تطويل كما شرحت القصيدة اللامية المنعوتة بـ ( حرز الأماني ) ( $^{(7)}$  ) فأجبت سؤله ، وآثرت الاختصار على كثرة النقول والتكرار ، ولم أتعرض للخلاف الواقع في القراءات فإن له كتبا تختص به ، وليس المراد من هذه القصيدة الا معرفة الرسوم .. ) ( $^{(2)}$  ) .



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ١١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) طبع طبعته الأولى بمطبعة مصطفى البابي الحلبي بمراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي ويقع في الله المرادية . هن الصفحات العادية .

<sup>(</sup>٣) يعني شرحه المسمى ( سراج القارئ ) وهو مطبوع ومعروف .

<sup>(</sup>٤) تلخيص الفوائد ١ - ٢ .

وقال في آخر هذا الشرح: « قال مؤلفه ـ رحمه الله أبو البقاء علي بن عثمان بن محمد بن أحمد بن القاصح: فرغت من شرحها بعد عصر الجمعة التاسع من شهر الله المحرم سنة ٧٩١ه ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » .

 $\Lambda$  = شرح عقیلة الأتراب لأبي بكر محمد بن محمد بن وضاح اللخمي الأندلسي الشقري (ت 37 هـ).

وسيأتي مزيد من التعريف بمؤلفه في أصحاب الشاطبي عن قريب ، وكان حق شرحه هذا أن يذكر عقب شرح أبي الحسن السخاوي أو قبله ، لأنهما معا ممن أخذ القصيدة عن ناظمها . والذي دعا إلى تأخيره أني لم أقف عليه قبل أن أهيئ هذا البحث للطبع ، مما جعلني أدرجه هنا في أواخر هذه القائمة من شروح العقيلة ، ولم أقف على من ذكر لابن وضاح شرحا على العقيلة ، إلا أني وقفت على ذكره منسوبا اليه في مصورة عن خزانة على العقيلة ، إلا أني وقفت على ذكره منسوبا اليه في مصورة عن خزانة الشيخ المقرئ عبد العزيز القاري بالمدينة المنورة حفظه الله (١) .

٩ ـ شرح العقیلة لمحمد بن عمر بن حسین زین الدین الکردی ( ٣ ٦٧٨)
 ومؤلفه من أصحاب الشاطبي ـ كما سیأتي عن قریب ـ .

ولم يذكر له ابن الجزري شرحا على العقيلة ، الا أني وقفت في مصورة عن مخطوطات خزانة الشيخ عبد العزيز القاري المذكور على نسخة من هذا الشرح مصورة عن أصل .

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) بعث إلي بصورة من قائمة محتوياتها من المخطوطات ولدي حسن أصلحه الله .

## ۱۰ \_ شرح العقيلة المسمى بـ و الكشف »

ذكره حاجي خليفة ولم يسم مؤلفه أو يذكر مزيدا من التعريف به(١).

۱۱ \_ شرح العقیلة للملا نور الدین علی بن سلطان محمد الهروی
 القاری (ت ۱۰۱۶ هـ)

ويسمى بـ « الهبات السنية العلية ، على أبيات الشاطبية الراثية في الرسم » ، ذكره في كشف الظنون <sup>(۲)</sup> ، ويوجد مخطوطا <sup>(۳)</sup> .

## ١٢ \_ شرح العقيلة لمحمد بن عبد الرحمن الخليجي الإسكندري

وكيل مشيخة المقارئ والإقراء بها .

ذكره الشيخ المقرئ عبد الفتاح المرصفي في كتابه « هداية القاري « وقال : « مؤلفه عالم أزهري حصل على شهادة الأهلية من الأزهر سنة ١٩٠٦ م ، ودرس القراءات على الشيخ عبد العزيز علي كحيل .

ثم قال : « من تأليفه « شرح عقيلة أتراب القصائد » مخطوط » (٤) .

۱۳ ـ شـرح العقيلة للعلامة الروسى المسلم موسى جار الله رستوفندونى (ت ۱۳۲۸ هـ ـ ۱۹۶۹ م).

ذكره له بعض الباحثين العراقيين ، وقال : ٥ ابتدأ شرحها ، ويظهر أنه لم

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ١١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٢ / ١١٥٩ .

<sup>(</sup>٣) منه مخطوطة بالمكتبة التيمورية بمصر برقم ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٤) هداية القاري ( ٧٢٠ ) .

يتمه » (۱)

وذكره الدكتور زيد عمر مصطفى في مراجعه ومصادره المعتمدة في بحث له بعنوان « رسم المصحف بين التحرز والتحرر » نشر مجلة الدارة العدد ٣ لسنة ٢٠ ربيع الآخرة جمادى الآخرة ١٤١٢ هـ ص ١٢٦ .

فقال فیه : « شرح العقیلة » موسی جار الله ط . قازان روسیاط ۱ : ۱۳۲٦.

١٤ - تحقيقات على شرح العقيلة للعلامة ابن القاصح للشيخ عبد الفتاح السيد عجمى المرصفى .

ذكره مؤلفه نفسه في كتابه « هداية القاري إلى تجويد كلام الباري » عند ذكر قائمة مؤلفاته (۲) .

#### ١٥ ـ شرحان وقفت عليهما لا ذكر لمؤلفهما

أحدهما مسجل بخزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم ٥٥٤ ، ووقفت على ثانيهما في مجموع يشتمل على شرح لتحفة المنافع للفخار وشرح للدرة الجلية له .

وكلاهما لسعيد بن سليمان السملالي الكرامي السوسي (ت ٨٨٢)، فالراجح أن يكون الشرح من تأليفه أيضا (٣).

المسترفع المرتبال

<sup>(</sup>١) كتاب رسم المصحف لغانم قدوري الحمد ١٧٨ الهامش رقم ٩٣ .

<sup>(</sup>۲) هداية القاري ( ۲۷۰ ، ۲۷۱ ) .

<sup>(</sup>٣) وقفت عليه في خزانة السيد أحمد عوينات بقرية اليوسفية بالرباط حفظه الله .



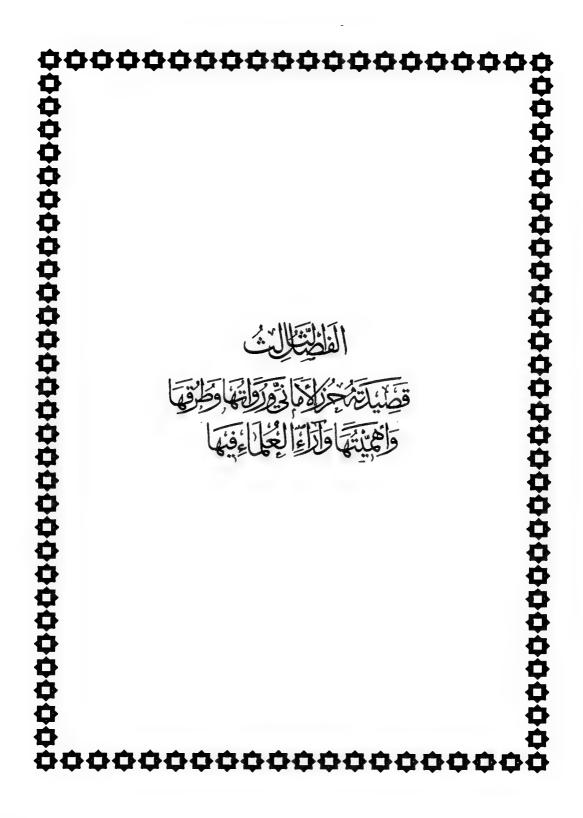





تعتبر قصيدته السائرة: «حرز الامانى ووجه التهاني » أو « اللامية » أو « الشعر « القصيدة » أو « الشاطبية الكبرى » (١) من أهم أعماله العلمية في « الشعر التعليمي » بل أهم قصيدة في علم القراءات على الإطلاق ، إذ لم يظهر فيه قبلها ولا بعدها ما يعادلها أو يقاربها على كثرة ما ظهر معها في الميدان من قصائد وأراجيز في هذا اللون من النظم .

ولسنا نجازف إذا قلنا أن شهرة الشاطبي في المشرق والمغرب إنما تقوم عليها ، وقد استطاع من خلالها أن يبسط سلطانه في ميدان القراءات السبع شرقا وغربا ، وأن يستحوذ بها على المقام الأول بين علماء هذا الشأن ، بعد استقرار المذاهب وتأصيل القواعد والأصول ، كما أنه استطاع أن يمكن في ساحة الإقراء للمدرسة الأثرية لا في المشرق حيث استقر وحده ، بل في المغرب أيضا ، وأن يحقق لها وجودا متواصلا منقطع النظير سوف نرى بعد الفراغ من تقديمها مظاهر استحكامه واستمراره وقوته .

#### قيمتها التعليمية وطريقته فيها :

وإن أبرز ما ينبغي التنبيه عليه في شأن قصيدة الشاطبي هي هذه القيمة التعليمية الرفيعة القدر التي استطاع أن يكفلها لها بما أوتي من حذق وبراعة في النظم واحاطة وخبرة بهذا العلم.

وقد توخى فيها من حيث الموضوع عرض المشهور والسائر المقروء به من الروايات والطرق عن القراء السبعة أئمة الأمصار الخمسة ، وتحديد مظاهر

<sup>(</sup>١) وسماها في كشف الظنون ( باسم حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع المثاني ) .



الاختلاف بينهم في القراءة وأصول الأداء .

الداني مصدره الأساسي فيها ومحوره الذي أدار القواعد والأحكام عليه فنظم الداني مصدره الأساسي فيها ومحوره الذي أدار القواعد والأحكام عليه فنظم مادته في الجملة ، وأضاف اليها لتمام الفائدة إضافات مفيدة في مواضع وأبواب من القصيدة أحوجت الرغبة في التحقيق والبيان إلى ذكرها ، فجاءت قصيدته مستوعبة كأصلها للمشهور والسائر المستفيض في القراءة عن السبعة من أشهر الطرق التي ضمنها أبو عمرو كتابه المذكور ، كما قرأ بها الشاطبي على أصحاب أبي عمرو متشبعا بمقومات مدرسته ، ومؤسسا على قواعدها واختياراتها .

ولقد نبهنا قبل على النص القيم الذي تتبع فيه العلامة ابن خلدون تاريخ تطور القراءات في المغرب، وكيف جعل ظهور الإمام الحافظ أبي عمرو الداني معلمة بارزة ومنعرجا عظيم الأهمية في هذا التطور حيث ذكر أنه بلغ الغاية فيها، ووقفت عليه معرفتها، وانتهت إلى روايته أسانيدها، وتعددت تآليفه فيها، وعول الناس عليها، وعدلوا عن غيرها، واعتمدوا من بينها (كتاب التيسير) «له).

قال: «ثم ظهر بعد ذلك فيما يليه من العصور والأجيال أبو القاسم بن فيره من أهل شاطبة ، فعمد إلى تهذيب ما دونه أبو عمرو وتلخيصه ، فنظم ذلك كله في قصيدة لغز فيها أسماء القراء بحرف (أب ج د) ترتيبا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار ، وليكون أسهل للحفظ ، لأنه نظمها فاستوعب فيها الفن استيعابا حسنا ، وعني الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين ،



وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس » (١) .

فهكذا جعل ابن خلدون ظهور الإمام الشاطبي في تاريخ هذا العلم مكافئا لظهور الحافظ أبي عمرو فيه مشيرا إلى أهم ما امتاز به وامتازت به المدرسة المغربية من خلاله ، وهو اصطناع الرمز لضبط اختلاف القراء .

وقد كان فيه الشاطبي رائدا غير مزاحم ، اذ نراه في قصيدته قد عمد إلى الحروف المعرفة بـ « أبي جاد » فطابق بينها وبين أسماء القراء السبعة المشهورين والرواة عنهم ، جاعلا كل رمز ثلاثي الحروف للقارئ وراويي قراءته على التوالى .

فبدأ بنافع وجعل الرمز ( أبج ) دالا بألفه عليه ، والباء على قالون ، والجيم على ورش ، وجعل ( دهز ) دالا على عبد الله بن كثير المكي وراوييه قنبل والبزي ، و ( حطي ) دالا على أبي عمرو وراوييه الدوري والسوسي ، و ( كلم ) دالا على ابن عامر الشامي وراويي قراءته ، و ( نصع ) لعاصم وصاحبيه ، و ( فضق ) لحمزة وراوييه ، ثم ( رست ) للكسائي وصاحبيه ، وجعل الواو فاصلا بين مسائل الخلاف فلم يرمز به لأحد . ثم زاد على ذلك فأشار بباقي الحروف إلى ما توافق فيه بعض الأئمة ، فرمز بالثاء المثلثة لاتفاق الثلاثة الكوفيين عاصم وحمزة والكسائي ، ورمز بالخاء لاتفاق الستة المذكورين بعد نافع ، والذال المعجمة لاتفاق الكوفيين والشامي ، والظاء المشالة لاتفاق الكوفيين والكي ، والغين لاتفاقه مع البصري ، والشين



<sup>(</sup>۱) مقدمة ابن خلدون ۲۳۸ .

لما اتفق فيه حمزة والكسائي<sup>(١)</sup> .

من ركب رموزا أخرى هي عبارة عن كلمات مثل « صحبة » للكسائي وحمزة وشعبة بن عياش أحد راويي قراءة عاصم ، و « صحاب » لحمزة والكسائي وحفص الراوي الثاني عن عاصم ، و « عم » فيما اتفق فيه نافع والكسائي و « سما » « فيما اتفق فيه مع البصري ، و « حق » لما توافق فيه المكي والشامي و « سما » « فيما اتفق فيه المكي والبصري والشامي و « حرمي » لما توافق فيه نافع والكوفيون الثلاثة . توافق فيه نافع والكوفيون الثلاثة . هي رموزه التي أدار مسائل الخلاف عليها في « حرز الأماني » ببراعة بديعة زاوج فيها بين صحة معاني الأبيات وأداء الرموز لوظيفتها في البيان .

وهاك بيان الرمز عن سبعة أتت و أبيج و ألف عن نافع ثم باؤها و دهز و دال مك ثم هاء لأحمد و حطي و فحرف الحاء بصر وطاؤها و كلم و كاف للشامي ولام هشامهم و نصع و نونها عن عاصم ثم صادها و فضق و فاؤها عن حمرة ثم ضادها و رست و را علي ثم سين لليشهم و ناظمها يرجو نجاة ورحمة

على الوزن وهو الغرد فاحفظ ليسهلا لقالون ثم الجيم ورش به أنجلى وحيث أتاك الزاي فاجعله قنبلا لدوريهم واليا لصالح أقبلا أتى وابن ذكوان له الميم مشلا لشعبة ثم العين حفص تقبلا لدا خلف والقاف خلاد اعقلا وتاحفص الدوري وفي الذكر قدخلا من الله يعقوب بن بدران ذي العلا

والقطعة متداولة بين طلبة القراءات بالجنوب المغربي إلى اليوم ، وربما بالشمال أيضا ، وقد ذكرها السيد سعيد أعراب مع بعض الاختلاف ونقص البيت الأخير في كتابه ( القراء والقراءات بالمغرب ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>۱) رأيت عند عدد من مشايخ القراءة هذه النظم الذي فيه بيان اصطلاح الشاطبي في الحرز: وعليه معتمدون في تقريره في ألواح الطلبة ، للشيخ يعقوب بن بدران ، وهو من شراح الحرز كما سيأتى . وهذه أبياته :

وقد نهج فيها نهج صاحب التيسير في تقسيم المباحث إلى قسمين: قسم الأصول، وقسم الفرش، وزاد عليه بباب عقده في ختامها هو « باب مخارج الحروف وصفاتها » .

أما عدد أبياتها فقد تولى بيانه في آخرها ، وهو ١١٧٣ ، بقطع النظر عن بعض ما انفرد به بعض أصحابه عنه كما سيأتي في ترجمة محمد بن عمر القرطبي ، وكذلك ما استدركه بعض الأئمة عليه كما سيأتي بعون الله . ونظرا لوفرة القصيدة في أيدي القراء حتى لا يكاد يخلو بيت قارئ معتبر منها فإني سأكتفى من عرضها ببعض المقاطع .

يقول رحمه الله في أولها :

بدأت باسم الله في النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموثلا موثنيت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدي إلى الناس مرسلا وعترته ثم الصحابة ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا إلى أن يقول:

جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقلوا القرآن عذبا وسلسلا فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا لها شهب عنها استنارت فنورت سواد الدجى حتى تفرق وانجلى وسوف تراهم واحد بعد واحد مع اثنين من أصحابه متمثلا تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلا ثم أخذ في تسميتهم فقال:

ر فأما الكريم السر في الطيب نافع فذاك الذي احتار المدينة منزلا



-- وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثلا ثم تابع ذكرهم إلى أن قال:

لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا وهن اللواتي للمواتي نصبتها مناصب فانصب في نصابك مفضلا وها أنذا أسعى لعل حروفهم يطوع بها نظم القوافي مسهلا حجلت «أبا جاد» على كل قارئ دليلا على المنظوم أول أولا ومن بعدذ كري الحرف أسمي رجاله متى تنقضي آتيك بالواو فيصلا إلى أن يقول في بيان موضوعها وتسميته لها:

الهالة المالة ا

اذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وان تزد لربك تنزيها فلست مجهلا وهكذا تنقل في أبواب الأصول بابا فبابا على نسق ما ذكره أبو عمرو في كتاب التيسير حتى بلغ فرش الحروف ، ونكتفي بمثال على طريقته في ذلك بما ذكره في « باب مذاهبهم في الراءات » لأنه يعتبر معترك الأنظار بين هذه المدرسة والمدرستين القيروانية والتوفيقية وذلك في تحديدهما لأصول ورش فيها ،



#### وفى ذلك نجده يقول :

ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا

ولم ير فصلا ساكنا بعد كسرة سوى حرف الاستعلاسوى الخافكملا وفخمها في الاعجمي وفي ارم وتكريرها حتى يرى متعدلا وتفخيمه ذكرا وسترا وبابه لدى جلة الأصحاب أعمر أرحلا وفي شرر عنه يرفق كلهم وحيران بالتفخيم بعض تقبلا وفي الراء عن ورش سوى ما ذكرته مذاهب شذت في الأداء توقلا ولا بد من ترقيقها بعد كسرة اذا سكنت يا صاح للسبعة الملا وما حرف الاستعلاء بعد فراؤه لكلهم التفخيم فيها تذللا ويجمعها قظ خص ضغط وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا وما بعد كسر عارض أو مفصل ففخم فهذا حكمه متبذلا وما بعده كسر أو اليا فما لهم بترقيقه نص وتييق فيمثلا وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا وترقيقها مكسورة عند وصلهم وتفخيمها في الوقف أجمع أشملا ولكنها في وقفهم مع غيرها ترقق بعد الكسر أو ما تميلا أو الياء تاتي بالسكون ، ورومهم كما وصلهم فابل الذكاء مصقلا وفيما عدا هذا الذي قد وصفته على الأصل بالتفخيم كن متعملا(١)



<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى هذا الباب في نصها المنشور في اتحاف البررة بالمتون العشرة ص ٢٩ ـ ٣١ .

وهذا مثال نسوقه من فرش الحروف من أول سورة مريم:

وحرفاً يرث بالجزم ( ح)لمو ( ر)ضا وقل خلقت خلقنا ( ش)اع وجها مجملا

وضم بكيا كسره عنها وقل عتياً صلياً مع جثياً (ش)ذى (ع)لا عتياً صلياً مع جثياً (ش)ذى (ع)لا وهمز أهب بالياً (ج)رى (ح)لو (ب)حره بخلف، ونسيا فتحه (ف)ائز (ع)لا

وقال في آخر فرش الحروف :

و « صحبة » الضّمين في عمد وعوا

لايلاف باليا غير شاميهم تلا

وايلاف كل وهو في الخط ساقط

ولي دين قل في الكافرين تحصلا

وهاء أبي لهب بالإسكان ( د )

وعرد اسار (۳) ونوا وحمالة المرفوع بالنصب (ن)زلا ثم ذكر باب التكبير وختم بياب مخارج الحروف وصفاتها إلى أن أتى على قوله فيها:

وقد وفق الله الكريم بمنه لاكمالها حسناء ميمونة الجلا



وأبياتها ألسف تزيسد ثلاثة

ومع مائة سبعين زهرا وكملا

وقد كسيت منها المعانى عناية

كما عريت عن كل عوراء مفصلا

وتمت بحمد الله في الخلق سهلة

منزهة عن منطق الهجر مقولا

ولكنها تبغى من الناس كفؤها

أخا ثقة يعفو ويغضي تجملا

وليسس لها إلا ذنوب وليها

فياطيب الأنفاس أحسن تأولا

وقل رحم الرحمن حيا وميتا

فتى كان للانصاف والحلم معقلا

عسى الله يدني سعيه بجواره

وان كان زيفا غير خاف مزللا

فيا خير غفار ويا خير راحم

ويا خير مأمول جدا وتفضلا

أقل عثرتي وانفع بها وبقصدها

مجدالله واله برعلى ول المن على ول الله على الله يا رافع العلا ثم ختم بقوله:

وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده علا



وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا

محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا وتبدي على أصحابها نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا (١)

### نظمه لها وما صاحبه من تحريات

كانت فكرة هذا النظم قد اختمرت عند الإمام الشاطبي وهو ما يزال في بلاد الأندلس ، كما نقل ذلك الحافظ ابن الجزري إلى أبي عبد الله بن رشيد الفهري السبتى ـ صاحب الرحلة الآنف الذكر ـ فقد نقل عنه في سياق حديثه عن ترجمته قوله : « ورحل فاستوطن قاهرة مصر ، وأقرأ بها القرءان ، وبها ألف قصيدته ـ يعنى الشاطبية ـ وذكر أنه ابتدأ أولها بالأندلس الى قوله : « جعلت أبا جاد » (7) ثم أكملها بالقاهرة » (7) .

وقد اقترن ظهور القصيدة عند عامة من ترجموا للشاطبي بطائفة من النقول عنه تدل على موقعها من ناظمها ومن الناس ، منها ما نقله السخاوي عنه من قوله عنها:

لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله عز وجل بها ، لأني نظمتها لله سبحانه » (٤) .

<sup>(</sup>١) إتحاف البررة ١١١ .

<sup>(</sup>٢) يعني إلى البيت الخامس والأربعين منها .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٢٢ ترجمة ٢٦٠٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الوصيد ( مخطوط ) .

ونقل القرطبي ـ وهو من تلاميذه أيضا ـ أن الشاطبي ـ رحمه الله ـ لما فرغ من تصنيفها طاف بها حول الكعبة الشريفة اثني عشر ألف أسبوع  $^{(1)}$  كلما جاء في أماكن الدعاء قال : اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة ، رب هذا البيت العظيم ، انفع بها كل من قرأها  $^{(7)}$ 

وذكر بعضهم من مناقبه المقترنة بها أنه «رأى النبي عَلَيْكُ في المنام ، فقام بين يديه وسلم عليه ، وقدم له القصيدة ، فتناولها بيده المباركة وقال : هي مباركة من حفظها دخل الجنة ـ زاد القرطبي ـ بل من مات وهي في بيته دخل الجنة » (٣) . ذلك بعض الرصيد العاطفي والشعوري الذي للقصيدة عند أصحاب الشاطبي ومريديه سوف نرى مقدار ما أثمر من شغف وتقدير لها ، وما نشأ عنه من تعلق وتمسك بها ، وذلك بعد أن نقف على أسماء رواتها الذين تشرفوا بالأخذ عن ناظمها وكان لهم اسهام في حمل مذاهبه ورواية آثاره .

#### أصحابه ورواة قصيدته ورجال مدرسته :

قضي الشاطبي في بلاد الأندلس بعد تخرجه في القراءة زمانا فكان له بالأندلس أصحاب انتفعوا به ، كما دخل الاسكندرية ٧٢ه(٤) ولم يلبث أن انتقل عنها إلى

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>۱) يعني جملة الأشواط السبعة التي تلزم الطائف بالكعبة فيكون قد طاف بها اثني عشر ألف طواف في كل طواف سبعة أشواط ، وهو عدد عظيم يصل في مجموعه إلى ۸٤٠٠٠ شوط ، فلا أدري كم قضي الشاطبي بمكة من الزمن ليتمكن من هذا القدر من الطواف .

<sup>(</sup>٢) المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية للملا علي بن سلطان ٨٢ ـ ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الشيخ على بن محمد الضباع في مقدمة نشره للشاطبية ١٠٣.

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية لابن كثير مجلد ٧ الجزء ١٣ / حوادث سنة ٩٠ ٥ .

القاهرة ، « فانتفع به خلق كثير لا يحصون كثرة » (١) ، الا أن التاريخ العلمي قد فاته أن يتحفنا بمعجم هؤلاء الأصحاب على غزار ما فعل ببعض الأعلام ، ولهذا لم يعد في إمكاننا الآن الا أن نلتقط أسماء المشهورين بالحمل عنه فقط من تراجمهم في الطبقات ، وقد تجمعت لدي منها ومن بعض الاشارات في المظان الأسماء التالية :

١ \_ عبد الرحمن بن اسماعيل بن الحداد وبه عرف أبو القاسم الأزدى التونسى:

تقدم ذكره في مشيخة الإقراء بسبتة ومراكش ، قال ابن الأبار : سكن إشبيلية وقتا ، وتصدر لإقراء العربية ومات بمراكش في حدود الأربعين وستمائة »  $(^{\Upsilon})$  . وذكر ابن الجزري أنه « ولد بعد الخمسين وخمسمائة ، ورحل فقرأ على الشاطبي وسمع من ابن بري النحوي وتحول في آخر عمره إلى الغرب فسكن مراكش ، وعمل شرحا للشاطبية ، ويحتمل أن يكون هو أول من شرحها .. ومات بمراكش في حدود سنة  $(^{\Upsilon})$  .

Y \_ عبد الرحمن بن سعيد الشافعي أبو القاسم المصرى القليوبي . ذكره ابن عبد الملك في جملة أصحابه  $^{(2)}$  ، وتبعه ابن الجزري  $^{(9)}$  ولم



<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٢) نقله السيوطي في البغية ٢ / ٧٨ ترجمة ١٤٨٢ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ١ / ٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم الثاني / ٥٤٨ - ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية ٢ / ٢٣ ترجمة ٢٦٠٠ .

يترجم له استقلالا ، إلا أنه في ترجمة أبي عبد الله محمد بن الحسن الفاسي - صاحب « اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة » ذكر أنه قرأ على أبي القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي وأبي موسى عيسى بن يوسف المقدسي عن قراءتهما على الشاطبي (١) .

وذكره قبله الإمام الذهبي وذكر قراءة الفاسي المذكور عليه (٢).

 $\Upsilon$  = عبد الرحمن بن عبد الله بن مطرف بن أبي سهل بن ياسين أبو زيد النفزي :

يظهر أنه من تلامذته المبكرين بالأندلس ، قال ابن الأبار : ( أخذ القراءات عن أبي عبد الله بن عبادة الجياني  $(^{7})$  وأبي محمد قاسم بن فيره الضرير وغيرهما ، وتصدر للإقراء بشاطبة ، وأخذ عنه ابنه أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمن ..  $(^{3})$  .

#### ٤ \_ عبد الصمد بن سعيد أبو القاسم الشافعي :

لعله هو عبد الرحمن بن سعيد الآنف الذكر ، ذكره الذهبي في ترجمة أبي عبد الله الفاسي في شيوخه بهذا الاسم ، وهو خلاف ما عند ابن الجزري (٥) .



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢ / ١٢٢ ترجمة ٢٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار ٢ / ٤٥٨ طبقة ١٤.

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبادة من أصحاب أبي القاسم بن النخاس وأبي الحسن شريح تقدم التعريف به .

<sup>(</sup>٤) نقله شكيب أرسلان في الحلل السندسية ٣ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٥) معرفة القراء ٢ / ٣٣٥ طبقة ١٦ . ويقارن بما في غاية النهاية ٢ / ١٢٢ ترجمة ٢٩٤٢ .

عبد الله بن محمد بن عبد الوارث معين الدين أبو الفضل بن أبي المعالي المصري الأنصارى المعروف بابن الأزرق وبابن فار اللبن وبقارئ مصحف الذهب

قال الذهبي : « سمع الشاطبية على مؤلفها الإمام أبي القاسم ، وطال عمره ، وكان آخر من روى عن أبي القاسم في الدنيا ، رواها عنه الشيخ حسن بن عبد الله الراشدي وبدر الدين محمد بن أيوب التادفي وفخر الدين عثمان التوزري  $\binom{(1)}{(1)}$  وبقي إلى سنة 378 »  $\binom{(1)}{(1)}$  .

7 - عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس أبو عمرو بن الحاجب جمال الدين الكردى الفقيه المالكى الأصولي النحوي المشهور ( ٧١١ - ٦٤٦) ولد بأسنا من صعيد مصر ، ودخل به أبوه القاهرة فحفظ القرآن وقرأه ببعض الروايات على الشاطبي وسمع منه التيسير والشاطبية وتأدب عليه واشتغل في صغره ، ثم قرأ جميع القراءات على أبي الفضل الغزنوي وأبي الجود وأقرأ القراءات مدة بالفاضلية موضع الشاطبي ، وقصده الطلبة ، ثم توجه إلى الاسكندرية ليقيم بها وبها مات (٢) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في معرفة القراء ٢ / ١٦ ه طبقة ١٥ وغاية النهاية ١ / ٥٠٨ - ٥٠٩ ترجمة ٢١٠٤ وشجرة النور ٤٨٥ .



<sup>(</sup>١) مقرئ تونسي روى الشاطبية عن خمسة من أصحاب الشاطبي توفي بمكة سنة ٧١٣ - غاية النهاية ١ / ١٠٥ ترجمة ٢١٠٧ .

 <sup>(</sup>۲) معرفة القراء ۲ / ۲۷۰ - ۲۸ طبقة ۱۰ ونحوه في غاية النهاية ۱ / ۲۰۲ - ۲۰۳ ترجمة
 ۱۸۸۸ .

٧ ـ على بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن خيرة أبو الحسن البلنسي خطيب بلنسية ومقرئها

إمام عارف ، قرأ برواية ورش على طارق بن موسى - من أصحاب ابن هذيل - ولنافع على أبي جعفر بن طارق ، وأخذ القراءات على أبي جعفر أحمد بن عون الله الحصار وابن نوح - وهما من كبار أصحاب ابن هذيل شيخ الشاطبي - وحج سنة ٧٨٥ فسمع ببجاية من عبد الحق (١) ، وقرأ القراءات بمصر على الشاطبي ، ولقي أيضا أبا محمد عبد المنعم بن أبي بكر بن النفيس المعروف بابن الخلوف الغرناطي ، أخذ عنه بالاسكندرية ، ورجع فتصدر للإقراء ببلنسية بلده ، وخطب بها ، وأخذ عنه الناس (٢) .

قرأ عليه أبو عبد الله الأبار وأبو العباس بن الغماز ، وهو آخر أصحابه ، توفي سنة ٦٣٤ (٣) .

وقد أسند العلامة التجيبي السبتي القصيدة من طريقه فقال: « وكتب إلينا أيضا بها وأثبت لنا إسناده فيها بخطه الشيخ الفقيه القاضي أبو الحجاج يوسف



<sup>(</sup>۱) هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله أبو محمد الأزدي الإشبيلي صاحب كتاب الأحكام ، المشهور الذي ألّف عليه ابن القطان كتابه « بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام ، رحل إلى بجاية وولي خطبتها وقضاءها في أيام بني غانية اللمتونيين ، ولد سنة ، ٥١ وتوفي سنة ٥٨٠ . له ترجمة حافلة في عنوان الدراية للغبريني ٤١ ـ ٤٤ ترجمة ٣ .

 <sup>(</sup>۲) معرفة القراء الكبار ۲ / ٤٥٨ وغاية النهاية ١ / ٥٢٠ ترجمة ٢١٤٩ وصلة الصلة القسم الأخير
 ۲۱۳ - ١٣٥ ترجمة ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المصادر أعلاه .

ابن أحمد بن حكيم التجيبي - رحمه الله تعالى - قال : وحدثني بالقصيدة المعروفة بحرز الأماني الشيخ الفقيه المقرئ صاحب الصلاة والخطبة بجامع بلنسيه أبو الحسن علي بن عبد الله بن خيرة - رحمه الله - عن ناظمها » (١) .

٨ = علي بن شجاع بن سالم بن على بن موسى العباسي كمال الدين المعروف بالكمال الضرير وبصهر الشاطبي . كان شيخ القراء بالديار المصرية في زمانه ( ٧٧٥ = ٣٦١ )

قرأ القراءات السبع سوى رواية أبي الحارث في تسع عشرة ختمة على الشاطبي ، ثم قرأ عليه بالجمع للسبعة ورواتهم الأربعة عشر حتى اذا انتهى إلى سورة الأحقاف توفي الشاطبي ـ رحمه الله ـ وسمع التيسير منه ، وقرأ عليه الشاطبية دروسا وسمعها عليه » (Y) . وله ترجمة حافلة عند الذهبي وابن الجزري تحدثا فيها عن باقي شيوخه ومروياته من كتب الأئمة ، وذكرا من أصحابه عددا كبيرا (Y) .

وطريقه عن الشاطبي من أهم طرق الشاطبية عند المغاربة وأعلاها ، وعلى الأخص عند مشيخة الإقراء بغرناطة وفاس وسبتة وما إليها ، فقد أسندها أبو جعفر ابن الزبير (ت ٧٠٨) عن الكمال الضرير عن الناظم ، ومن طريق ابن الزبير انتشرت عند الآخذين عنه كما سوف نراها عند أثمة الإقراء بالمدارس



<sup>(</sup>١) برنامج التجيبي ٤١ ـ ٤٢ .

 <sup>(</sup>۲) غاية النهاية ١ / ٥٤٤ - ٥٤٦ ترجمة ٢٢٣٢.

 <sup>(</sup>٣) معرفة القراء ٢ / ٢٤٥ - ٢٥٥ طبقة ١٥ وغاية النهاية ١ / ٤٤٥ - ٤٦٥ ترجمة ٢٢٣٢ .

الأصولية بفاس .

وأسندها أيضا الرحالة الإمام أبو عبد الله بن رشيد السبتي ( ٧٢١ ) من طريق شيخه أبي جعفر اللبلي (١) بسماعه لها بمصر على كمال الدين الضرير عن ناظمها سماعا » (٢) .

#### ٩ ـ على بن صالح القليني

ذكره الشيخ أبو شامة في حوادث سنة 777 في ذيل « الروضتين » فقال : « وجاءنا الخبر من مصر بوفاة أبي الحسن علي بن صالح القليني من قرية عصر يقال لها قلين ، وكان من أصحاب الشيخ الشاطبي ، وحج مع شيخنا أبي الحسن السخاوي »  $\binom{7}{}$ .

١٠ على بن محمد بن عبد الصمد علم الدين أبو الحسن السخاوى
 الهمدانى المقرئ المفسر النحوى شيخ القراء

في دمشق في زمانه ( ٥٥٨ - ٦٤٣ ) . ولد بسخا إحدى قرى الناحية الشمالية من مصر ، وسمع بالإسكندرية من الحافظ السلفي وجماعة ، وقرأ القراءات بمصر على أبي القاسم الشاطبي ولازمه مدة وبه انتفع ، ورحل إلى



<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري اللبلي أحد مشاهير أصحاب أبي علي الشلوبين في علم العربية ، لقيه ابن رشيد في رحلته بتونس في رحلة الذهاب وأجاز له في ٢٧ ربيع الأول عام ٦٨٤ ـ ترجم له في 3 ملء العيبة ، ترجمة حافلة وذكر شيوخه ومروياته وما أجازه به من المصنفات في القراءات وغيرها ٢ / ٢٠٩ ـ ٢٥٠٠ ترجمة ٨ .

<sup>(</sup>٢) ملء العيبة ٢ / ٢١٥ .

<sup>(</sup>٣) ذيل الروضتين لأبي شامة ١٥٨ .

دمشق فقرأ بها القراءات الكثيرة على أبي اليمن الكندي (١) وأخذ عنه النحو واللغة والأدب ، وقرأ على جماعة من الأئمة .

قال القفطي ـ وهو من معاصريه ـ : « وخرج من مصر واستوطن دمشق ، وتصدر بجامعها للإقراء والإفادة فاستفاد الناس منه وأخذوا عنه ، وصنف في القراءات . . وهو مقيم على حالته في الإفادة بدمشق في زماننا هذا وهو سنة  $777 \, ^{(Y)}$  . قال الذهبي في تاريخ الاسلام : « قرأ عليه خلق كثير إلى الغاية ، ولا أعلم أحدا من القراء في الدنيا أكثر أصحابا منه »  $^{(T)}$  .

وعلى العموم فترجمته حافلة ، ويمكن الرجوع إليها في المظان ، وهو شارح قصيدتي الشاطبي الرائية واللامية بل هو أول شرحهما ، وقد قيل إنه المراد بما نسب إلى الشاطبي من قوله عن « اللامية » : « يقيض الله لها فتى يشرحها » (<sup>3)</sup> . وسيأتي ذكر شرحه عليها وهو المسمى به « فتح الوصيد » وتقدم ذكر شرحه للرائية ( العقلية ) .



<sup>(</sup>۱) هو زيد بن الحسن بن زيد تاج الدين أبو اليمن الكندي البغدادي نزيل دمشق ( ۲۰۰- ۲۱۳) ، تلقن القرءان على سبط الخياط وله سبع سنين أو نحوها ، قال ابن الجزري : وهذا عجيب ، وأعجب من ذلك أنه قرأ القراءات العشر وهو ابن عشر ، وهذا لا يعرف لأحد قبله ، وأعجب من ذلك طول عمره وانفراده في الدنيا بعلو الإسناد في القراءات والحديث فعاش بعد أن قرأ القراءات ثلاثا وثمانين سنة ، وهذا ما نعلمه وقع في الإسلام . يمكن الرجوع إلى باقي ترجمته في غاية النهاية ١ / ٢٩٧ - ٢٩٨ ترجمة ٢٠٠٧ .

<sup>(</sup>٢) إنباه الرواة لأبي الحسن القفطي ٢ / ٣١٢ ترجمة ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٣) نقله ابن الجزري في غاية النهاية ١ / ٥٦٩ ترجمة ٢٣١٨ .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ١ / ٥٧٠ .

ومن أهم روايات المغاربة عنه لقصيدة الشاطبي روايتها من طريق أبي اليمن عبد الصمد بن عبد الوهاب الكندي الدمشقي المعروف بابن عساكر نزيل مكة المكرمة ، فقد أسندها من طريقه أبو عبد الله بن رشيد من سماع صاحبه الوزير محمد بن عبد الرحمن بن الحكيم رفيقه في رحلته من شيخه أبي اليمن المذكور عن الإمام السخاوي ، وكان أخذه لها عن أبي اليمن بتاريخ الثاني من ذي الحجة من سنة ٦٨٤ تجاه الكعبة المعظمة (١).

# ١١ = علي بن محمد بن موسى بن أحمد الجمال أبو الحسن بن أبي بكر التجيبي الشاطبي

قال الحافظ أبو شامة: « كان قد اشتغل بالقراءات والنحو بالمغرب ، ثم صحب بمصر الشيخ الإمام الحافظ أبا القاسم بن فيره الشاطبي صاحب « القصيدة » ، وكان يكرمه لأجل أنه من بلده » (٢) .

وقال الحافظ ابن الجزري: « إمام مقرئ كامل ، عرض السبع على أبي القاسم الشاطبي إفرادا وجمعا ، وسمع منه قصيدته ، وإجازته منه بخط السخاوي في سنة ١٠٥ ، ثم قدم دمشق فسكنها وأسمع بها سنة ١٠٦ ، وتصدر للإقراء بها فكان شيخ حلقة ابن طاوس . قرأ عليه أبو عبد الله الفاسي القراءات ، قال أبو شامة : مات في رمضان سنة ٢٦٦ ، وكان كثير التغفل » (٣) .



<sup>(</sup>۱) ملء العيبة لابن رشيد ٥ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) ذيل الروضتين ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ١ / ٥١٦ ترجمة ٢٣١٨ . وابن طاوس هو هبة الله بن أحمد إمام الجامع الأموي ـ غاية النهاية ٢ / ٣٤٩ . ترجمة ٣٧٦٧ .

١٢ \_ علي بن هبة الله بن سلامة اللخمي أبو الحسن المصري الشافعي
 المعروف بابن الجميزي ( ٥٥٧ \_ ٦٤٩ )

مقرئ كبير حفظ القرءان سنة سبع وستين وخمسمائة ، فرحل به أبوه إلى الشام فسمع بها وقرأ ودخل بغداد فقرأ بها العشر ، ورجع إلى مصر فقرأ على الشاطبي جميع الشاطبية وعدة ختمات ، ولكنه لم يكمل القراءات ، قال الذهبي : وأنا أتعجب من القراء كيف لم يزد حموا عليه ، لأنه كان أعلى أهل زمانه إسنادا في القراءات ، فلعله كان المانع من جهته قال ابن الجزري :

( روى عنه الشاطبيه الفخر التوزري(1) ودرس وأفتى وانتهت اليه رياسة العلم بالديار المصرية ، وانقطع بموته إسناد عال ، توفي في الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة (5) وقد جاوز التسعين (7) .

١٣ ـ أبو العباس العزفى أحمد بن أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن أبى عزفة السبتى الآنف الذكر في مشيخة الإقراء بسبتة ( ١٣٣ ـ ١٣٣ )

ذكره ابن عبد عبد الملك فيمن حدث عن أبي القاسم الشاطبي بالإجازة (٣).

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>۱) هو عثمان بن محمد التوزري المالكي توفي بمكة سنة ۷۱۳ ـ ترجمته في غاية النهاية ۱ / ۱۰ ه ترجمة ۲۱۰۷ .

<sup>(</sup>٢) ترجمته في معرفة القراء الكبار ٢ / ٥١٨ ـ ٥٢٠ طبقة ١٥ ـ وغاية النهاية ١ / ٥٨٣ ترجمة ٢٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم الثاني ٤٨ ٥ - ٥٥٧ - ترجمة ١٠٨٨ .

١٤ - عيسى بن مكى بن حسين بن يقظان أبو القاسم المعروف بالسديد
 المصري الشافعي امام الجامع الحاكمي

ولد قبل السبعين وخمسمائة ، وقرأ القراءات والشاطبية على الشاطبي ، قال ابن الجزري :

« قرأ عليه يعقوب بن بدران الجرائدي وعلي بن ظهير الكفتي والموفق محمد بن أبي العلاء النصيبي ، وروى عنه الشاطبية الفخر التوزري ، وأخذ عنه الحروف جماعة ، توفى سنة ٦٤٩ » (١) .

وكان صهرا للشاطبي كما جاء في ترجمته عند ابن عبد الملك  $(\Upsilon)$ , وقال في ترجمة سعد بن خالص بن مهدي اللوشي أبي عمرو الجروي: « فممن سمع أبو عمرو عليه أو قرأ عيسى بن مكي بن حسين ، عرض عليه عن ظهر قلب القصيدة الشاطبية في القراءات ، وحدثه بها عن صهره ناظمها  $(\Upsilon)$ . ولم أهتد إلى وجه هذه المصاهرة ، لأنه عاش بعد الشاطبي نحوا من ستين سنة ، فلعلها كانت من جهة بعض بناته ، فيكون ثاني صهر له بعد الكمال الضرير .

#### ١٥ \_ سراقة الشاطبي

أحد الرواة حكى أبو الحسن النفطى في ترجمة الشاطبي عن ابنه فقال : « أخبرني المحيي بن سراقة الشاطبي قال : قال لي أبي : إننى قرأت القرءان

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) معرفة القراء ٢ / ٥٢٠ ترجمة ١٥ وغاية النهاية ١ / ٦١٤ ترجمة ٢٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٤٩٥ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه السفر ٤ القسم الأخير ١٠ ـ ١١ ترجمة ٢٧ .

على أبي القاسم بن فيره بشاطبة .. ثم ساق خبر رحلة الشاطبي .. » (١) . ١٦ \_ عيسى بن يوسف بن إسماعيل أبو موسى المقدسي الشافعي مستوطن بلبيس .

ذكره ابن عبد الملك في أصحابه في ترجمته (7) ، وذكره الذهبي وابن الجزري في شيوخ أبي عبد الله محمد ابن الحسن الفاسي ـ صاحب (7) الفريدة (7) ـ وذكرا قراءته على اثنين من أصحاب الشاطبي فعناه فيهما وذكر أنه عرض عليهما حرز الأماني (7) .

۱۷ ــ محمد بن سعدون بن تمام أبو عبد الله الأزدى الأنصاري القرطبي قال ابن الجزري: ذكر أنه قرأ على أبي القاسم الشاطبي .. » (٤) .

۱۸ محمد بن عبد الرحمن بن محمد الرعيني أبو عبد الله السرقسطي ذكره ابن عبد الملك وقال: رحل إلى المشرق فلقب ثم بركن الدين، وأخذ هناك عن أبي محمد قاسم بن فيره الشاطبي وجماعة، ورجع إلى المغرب، وولي القضاء بمعدن « عوام » (٥) بمقربة من مدينة فاس فشكرت أحواله، توفي به قاضيا سنة ٥٩٨ » (٦).

<sup>(</sup>١) إنباه الرواة على أنباه النحاة ١٦٠٩٤ ترجمة ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء ٢ / ٥٣٣ وغاية النهاية ٢ / ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢ / ١٤٢ ترجمة ٣٠١٦.

<sup>(</sup>٥) يخرج إليه من فاس من باب الجديد كما في القرطاس ٤٢.

<sup>(</sup>٦) الذيل والتكملة ٦ / ٣٦٤ ترجمة ٩٦٤ .

#### ١٩ ـ محمد عبد الرحمن أبو الطاهر الجابري .

ذكره الحافظ أبو شامة في حوادث سنة ٦٣٣ فقال: « وفيها في ذي القعدة وصل إلينا خبر موت خطيب مصر الشيخ الفقيه الديّن أبي الطاهر محمد بن عبد الرحمن الجابري - من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه واشتهرت نسبته بالمحلي ، وكان من أصحاب الشيخين الشاطبي والقرشي ، وكنت اجتمعت به في مصر غير مرة رحمة الله عليه ، ولد سنة ٤٥٥ » (١).

#### ٠ ٢ - محمد بن عمر بن حسين زين الدين أبو عبد الله الكردى .

قال ابن الجزري: «مقرئ عالم متصدر للإقراء بجامع دمشق في زمن السخاوي، قرأ القراءات والقصيدة على الشاطبي، قرأ عليه الرشيد بن أبي الدر (٢).

قال أبو شامة: توفى سنة ٦٢٨ (٣) وتصدر مكانه بجامع دمشق للإقراء الشيخ أبو عمرو ابن الحاجب<sup>(٤)</sup>، وقد تقدم ذكرنا لشرحه على « عقيله أتراب القصائد » للشاطبي .

٢١ ـ محمد بن عمر بن يوسف أبو عبد الله الأنصاري القرطبي المالكي
 الزاهد ويعرف بابن مغايظ .

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) ذيل الروضتين لأبي شامة ١٦٣ ـ ١٦٤ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر بن أبي الدر المعروف بالرشيد المكينى من أصحاب السخاوي ـ ترجمته في غاية النهاية ١ / ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) الذي رأيته لأبي شامة في ذيل الروضتين ١٦٠ أنه توفي سنة ٦٢٩ .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢ / ٢١٦ ترجمة ٣٣١٢ .

قال ابن الأبّار: انتقل أبوه إلى مدينة فاس فسكنها وعرف فيها بالقرطبي هو وابنه محمد هذا .. ثم رحل إلى المشرق ولم يعد إلى المغرب فسمع هنالك عن جماعة منهم أبو محمد قاسم بن فيره الشاطبي الضرير المقرئ .. ونزل قاهرة مصر وحدَّث بها وأخذ عنه القرءان والحديث والعربية ، توفي بصر سنة ٦٢١ » (١) .

وقال ابن الجرزي: « إمام عالم فقيه مفسر نحوي مقرئ ، ولد بعد الخمسين وخمسمائة ، قرأ القراءات على أبي القاسم الشاطبي ، وقرأ عليه القصيدتين اللامية والرائية ، وعلى أبي محمد بن عبيد الله الحجري (٢) ويحيى بن محمد الهوزني (7) وعبد الرحمن بن علي بن الخزاز وعلي بن موسى بن النقرات (1) وسمع من جماعة ، قال :

« ولم يسمع أحد من الشاطبي الرائية كاملة فيما نعلم سواه وسوى التجيبي (٥) ، وله فيها أبيات انفرد بروايتها عنه ، وكذلك في الشاطبية بيتان أحدهما في البقرة والآخر في الرعد » (٦) .



<sup>(</sup>١) التكملة ٢ / ٦١٧ - ٦١٨ ترجمة ١٦١٤ .

<sup>(</sup>٢) تقدم في المبرزين من أثمة الإقراء بسبتة .

<sup>(</sup>٣) هو أبو زكريا الهوزني تقدم أيضا في المبرزين بسبتة .

<sup>(</sup>٤) نزيل فاس تقدم في المتصدرين بفاس.

<sup>(</sup>٥) المراد به على بن محمد بن موسى الجمال الآنف الذكر في أصحابه ( رقم ١١ ) .

<sup>(</sup>٦) غاية النهاية ٢ / ٢١٩ ـ ٢٢٠ ترجمة ٣٣٢٤ ، وله ترجمة في معرفة القراء الكبار ٢ / ٥١٠ ـ ماية النهاية ٢ / ٥١٠ .

### ٢٢ ـ محمد بن أحمد بن الحسن أبو عبد الله السجزى

ذكره ابن عبد الملك في أصحابه في ترجمته (١)

#### ۲۳ ـ محمد بن يوسف بن عمر

ذكره ابن الجزري في ترجمة عبد الصمد بن أحمد بن أبي الجيش البغدادي شيخ القراء ببغداد ، في جملة شيوخه ، وذكر أنه روى الشاطبية عنه سماعا من الشاطبي قال : أحسب أنه لقيه بالمدينة » (٢) .

## ٢٤ ـ محمد بن القاسم بن فيرة الجمال أبو عبد الله بن أبي القاسم الشاطبي

قال ابن الجزري: « روى حرز الأماني عن أبيه سماعا إلى سورة ص والباقي إجازة ، هذا الذي رأيناه مثبتا عند الحفاظ وان كان وقع في بعض الإجازات اطلاق روايته لها عن أبيه والله أعلم ، رواها عنه محمد بن عبد الله بن عبد المنعم بن الصواف  $\binom{n}{2}$  ومحمد بن يعقوب الجرائدي بقي إلى سنة  $\binom{n}{2}$  وعاش نحو الثمانين سنة  $\binom{n}{2}$  وحمه الله  $\binom{n}{2}$  .

المسترخ (هم المستران

<sup>(</sup>١) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ ـ ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ١ / ٣٨٧ ترجمة ١٦٥٣ . ولا يبعد أن يكون المراد محمد بن عمر بن يوسف السابق .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو بكر الكناني المصري يعرف بابن الصواف تلا بالسبع على الكمال الضرير وروى الشاطبية
 عنه وعن جماعة من أصحاب الشاطبي ـ ترجمته في غاية النهاية ٢ / ١٨١ ترجمة ١٣٦٤ .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢ / ٢٣٠ ترجمة ٣٣٧١ .

٢٥ \_ محمد بن قاسم بن عبد الرحمن بن عبد الكريم التميمي الفاسي أبو
 عبد الله

فقيه علامة من أصحاب ابن حنين نزيل فاس ، له رحلة إلى المشرق أقام فيها خمس عشرة سنة ، ولقي من المشايخ فيها الحافظ السلفي وأبا القاسم الشاطبي وغيرهما ، وله برنامج ضمنه مشيخته سماه « النجوم المشرقة في ذكر من أخذت عنه من كل ثبت وثقة » ، وله مؤلفات أخرى . (١) .

٢٦ ـ محمد بن محمد بن وضاح أبو بكر اللخمي الأندلسي الشقري بضم المعجمة وسكون القاف خطيب شقر

تقدم في أصحاب أبي الحسن بن هذيل - شيخ الشاطبي - أجازه أبو الحسن المذكور وسمع منه التيسير ، وحج سنة ، ٥٨ فقرأ الشاطبية على ناظمها أبي القاسم ، ثم رجع فكان هو الذي أدخل الشاطبية إلى بلاد الغرب والأندلس ورواها لهم ، رواها عنه محمد بن صالح بن أحمد الكناني والحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص ، والحافظ أبو بكر بن مسدي ، قال ابن مسدي فيه : « خلف أباه في الخطابة والإقراء ، وحج فتلا بالروايات على الشاطبي وسمع بإجازة أبيه من ابن هذيل وأجاز له ، وتوفي في صفر سنة ١٣٤ وله خمس وسبعون سنة » (٢) ؟ وقد تقدم ذكره في شراح « عقيلة الأتراب » .



<sup>(</sup>١) ترجمته في سلوة الأنفاس للكناني ٣ / ٢٦٢ ـ ٢٦٣ .

<sup>(</sup>٢) نقله في غاية النهاية ٢ / ٢٥٧ ترجمة ٣٤٥٠ .

۲۷ ـ محمد بن يحيى بن على بن بقاء أبو عبد الله اللخمى من أهل شاطبة يعرف بالجنجالي ويكنى أبا عبد الله

قال في التكملة : ( أخذ القراءات عن أبي محمد قاسم بن فيره الشاطبي قبل رحلته إلى الشرق .. توفي في ٢٩ ذي القعدة سنة  $7.7^{(1)}$  .

۲۸ ـ مرتضى بن العفيف جماعة بن عباد بن جابر أبو الذكر المالكى الضرير يعرف بابن الخشاب

كان متصدرا بالجامع العتيق بمصر ، أخذ القراءات والشاطبية عن الشاطبي ، قرأ عليه محمد بن عبد المنعم الصواف ، وروى عنه الشاطبية سماعا الفخر عثمان بن محمد التوزري » (٢) .

٢٩ ــ هبة الله بن محمد بن عبد الوارث أبو جعفر الأنصارى المعروف
 بابن الأزرق قارئ مصحف الذهب

وهو « أخو أبي الفضل عبد الله المتقدم وأسن منه ، وهو قديم الوفاة ، روى الشاطبية عن الشاطبي ، رواها عنه الفخر عثمان بن محمد التوزري ، مات في حدود ٦٤٠ فيما أظن » (٣) .

۳۰ ـ يحيى بن أبي على أبو زكرياء المعروف بالزواوى من بجاية ، وسماه
 ابن مخلوف يحيى بن على



<sup>(</sup>١) التكملة ٢ / ٨١٥ - ٨٨٥ ترجمة ١٥٥٤.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٩٣ ترجمة ٣٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الجزري في غاية النهاية ٢ / ٣٥٢ ترجمة ٣٧٧٦ .

قرأ بقلعة حماد بالجزائر على الشيخ الصالح أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعافري القلعي المقرئ المعروف بابن الخراط وغيره ، ثم ارتحل إلى المشرق فقرأ وروى عن جماعة كأبي طاهر السلفي وأبي القاسم الشاطبي وسواهما من الأعلام ، توفى سنة ٦١٦ (١) .

٣١ \_ يوسف بن أبي جعفر بن عبد الرزاق مكين الدين أبو الحجاج الأنصارى البغدادي .

ذكره ابن عبد الملك في أصحاب الشاطبي (٢) ، وقال ابن الجزري:

( ذكر أنه سمع الشاطبية من لفظ ناظمها وأسمعها في سنة ٦٣٨ ببغداد بقراءة سعد بن أحمد الجذامي النحوي ، فسمعها منه جابر بن محمد الوادي آشي وعبد الله بن محمد الغساني وكتب الطبقة بخطه ، وقال فيها : إن الشيخ ثقة ثبت ، وروى عنه الشاطبية أيضا الرضي حسين بن قتادة العلوي » (٣) . هؤلاء هم أهم أصحابه الذين لهم ذكر في كتب الطبقات وأسانيد الشاطبية في فهارس العلماء . وقد تتبعت أسانيد الشاطبية في عدد من البرامج والفهارس وكتب القراءات فوجدتها لا تخرج عن هذه الطرق ، بل أكثرها يشترك في مجموعة يسيرة من الأسماء نجد عليها المدار في رواية الشاطبية طوال العصور ، وهذه



 <sup>(</sup>۱) عنوان الدراية للغبريني ۱۲۷ - ۱۳۲ ترجمة ۲۷ وشجرة النور لابن مخلوف ۱۸۵ - ۱۸۵ ترجمة ۲۰۹ .
 ۲۰۹ ترجمة ۲۰۹ .

<sup>(</sup>٢) الذيل والتكملة السفر ٥ القسم ٢ / ٥٤٨ - ٥٥٧ ترجمة ١٠٨٨ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٣٩٥ ترجمة ٣٩١٧ .

# أمثلة من طرق الشاطبية في البرامج والفهارس وكتب القراءات:

١ - إسناد أبي عبد الله محمد بن محمد العبدري صاحب الرحلة مما قرأ
 به في بجاية سنة ٦٨٨ :

تقدم ذكره في مشيخة الإقراء بمراكش، قرأ الشاطبية على أبي عبد الله بن صالح الكناني ببجاية من طريق أبي بكر بن وضاح عن الشاطبي، وبتونس على أبي جعفر أحمد بن يوسف اللبلي عن الكمال الضرير صهر الشاطبي، وبها أيضا على أبي محمد جابر بن محمد الوادي آشي عن علم الدين السخاوي عن الشاطبي (١).

٢ ــ إسناد القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ( ت ٧٣٠ ) مما قرأ به على
 أبي عبد الله بن صالح المذكور ببجاية .

قد تقدم ذكره في مشيخة الإقراء بسبتة ، وقد أسند الشاطبية عن شيخه المذكور من طريق ابن وضاح ، وعن أبي يعقوب يوسف بن ابراهيم الجذامي عن ابن وضاح أيضا ، وعن جابر بن محمد الوادي آشي مكاتبة عن السخاوي ، وعن أبي الحجاج يوسف بن أحمد بن حكيم مكاتبة أيضا عن أبي الحسن بن خيرة ، كلهم عن الشاطبي (٢) .

 $\Upsilon$  \_ إسناد الشيخ خالد البلوى في رحلته  $\P$  تاج المفرق  $\P$   $\P$  ما قرأ به بتونس سنة  $\P$  .



<sup>(</sup>١) رحلة العبدري ٧ ـ ٢٧ ـ ٢٨ ـ ٣٠ . ٢٠٥

<sup>(</sup>٢) برنامج التجيبي ٣٩ ـ ٤٠ ـ ٤١ ـ ٤٠ .

يروي الشيخ خالد الشاطبية فيما أسنده في رحلته المدونة عن السديد عيسى ابن مكي وعن السخاوي وكمال الدين علي بن شجاع صهر الشاطبي بسماع الثلاثة لها من الشاطبي (١).

٤ ــ إسناد الإمام أبي اسحاق الجعبري في كتابه كنز المعانى في شرح حرز الأمانى » .

قال الجعبري (ت ٧٣٢) في الكنز: « سمعت هذه القصيدة على الشيخ القدوة أبي أحمد عبد الصمد بن عبد القادر البغدادي ، وسمعها من الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف بن عمر القرطبي وسمعها على ناظمها .

- وأنبأه بها أيضا الشخ الإِمام أبو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي وقرأها على ناظمها .

وأنبأني بها الشيخ العالم عبد الله بن إبراهيم بن محمد الجزري ، وقرأها على أبي القاسم بن أبي الحزم (7) امام الجامع الأنور قال : قرأت على الناظم (7) .

٥ \_ إسناد أبي عبد الله المنتورى في فهرسته ( ت ٨٣٤ ) .

ذكر في فهرسته أنه عرض القصيدة من حفظه على جماعة سماهم ، ثم رفع الأسانيد من طرق عن أبي بكر بن وضاح وأبي الحسن علي بن شجاع ، فذكر منها سبع طرق بالقراءة والسماع وطرقا عديدة أخرى



<sup>(</sup>١) تاج المفرق ١ / ١٧٢ - ١٧٣ .

<sup>(</sup>۲) هو عيسى بن مكي المعروف بالسديد .

<sup>(</sup>٣) كنز المعاني في أوله عند ذكر الأسانيد .

بالإِجازة والكتابة (١) .

٦ ـ إسناد أبي عبد الله محمد بن محمد المجارى الأندلسي ( ٣ ٨٦٢ )
 في برنامجه .

أسند أبو عبد الله المجاري الشاطبية عن ثلاثة من أعلام مشيخته بأسانيدهم بها من عدة طرق إلى أبى الحسن بن شجاع وهبة الله بن الأزرق بقراءتهما على الشاطبي (٢).

٧ ـ إسناد الحافظ ابن الجزري (ت ٨٣٣) في كتاب النشر في القراءات العشر. أسند الحافظ ابن الجزري قصيدة الشاطبي بعد تلاوته القرءان بمضمنها في أواخر سنة ٧٦٩

من طريق أبي عبد الله محمد بن عمر بن يوسف القرطبي ، وأسندها من طريق أبي الحسن علي بن شجاع صهر طريق أبي الحسن علي بن شجاع صهر الشاطبي ، ومن طريق السديد عيسى بن مكي ، ومن طريق محمد بن القاسم بن فيرة الجمال ابن ناظمها (٣) .

 $-\Lambda$  إسناد أبي عبد الله بن غازى المكناسي نزيل فاس (  $-\Lambda$  9 1 9 ) في فهرسته « التعلل برسوم الإسناد » .



<sup>(</sup>۱) فهرسة المنتوري لوحة ٦ ـ ٧ .

<sup>(</sup>٢) برنامج المجاري ٩٥ ـ ٩٦ ـ ١١٤ ـ ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) النشر ١ / ٦١ . ٦٢ - ٦٣ .

أسند أبو عبد الله بن غازي قصيدة الشاطبية من طرق عديدة قرأ بها ، منها عن شيخه أبي عبد الله الصغير من طريق الكمال الضرير ، ومن طريق هبة الله ابن الأزرق ، ورواها عن شيخه أبي عبد الله بن السراج من طريق أبي بكر بن وضاح ، وعلي بن شجاع الكمال الضرير من طرق ، وكلهم عن الشاطبي (١) . ويتلخص لنا من هذه النماذج من أسانيد الأئمة أن أهم طرق الشاطبية في المشرق والمغرب تمر عبر هؤلاء الرواة - أبي بكر بن وضاح - والكمال الضرير علي بن شجاع - ومحمد بن عمر بن يوسف القرطبي - وأبي الحسن السخاوي ، وهبة الله بن الأزرق - والسديد عيسى بن مكي - ومحمد بن القاسم الجمال - وأبي الحسن بن خيرة .

وبالمقارنة بينها يتبين أن أكثرها انتشارا طريق الكمال الضرير لأنها مشتركة بين المشارقة والمغاربة ثم طريق أبي الحسن السخاوي وأبي عبد الله محمد بن عمر القرطبي لأنها مشتركة أيضا ، وأوسعها انتشارا في المغرب والأندلس طريق ابن وضاح الأندلسي لأنه دخل بها إلى الأندلس فأخذها عنه الناس . العناية بالقصيدة وأثرها في القراءة والإقراء ونبذ من آراء العلماء في

تقويمها وبيان آثارها :

ولعلنا من خلال ما قدمنا من عناية الأئمة بروايتها وإسنادها من الطرق المشهورة قد لمسنا جانبا من شغف الناس بها واقبالهم عليها ، الا أننا نحب أن ننقل للقارئ الكريم نبذا من أحكام العلماء عليها وآرائهم فيها من المغاربة



<sup>(</sup>١) فهرسة ابن غازي ٣٨ ـ ٣٩ ـ ٤٠ ـ ٩٧ ـ ١٥٨ ( الملحق ) .

والمشارقة تنبيها منا على ما حظيت به منذ ظهورها قديما وحديثا من تقدير واعتبار ، وها هي آراء عدد من علماء هذا الشأن تعبر عن حكمهم عليها نسوقها مبتدئين بآراء المغاربة :

## آراء المغاربة في تقويم القصيدة وأثرها :

## ١ \_ رأى ناظمها أبي القاسم الشاطبي:

رأينا في سياق التقديم للقصيدة كيف وصف الشاطبي عمله فيها وكيف عبر عن اعتماده فيها على كتاب التيسير ، الا أننا من خلال تدبرنا لمعاني ما ذكره نستشف من ورائه مقدار النشوة والاغتباط الذي كان يحسه نحو هذا العمل ومقدار ارتياحه له ، مع ما حاول أن يظهر به من مظاهر التواضع وهضم النفس ، وذلك في قوله :

« أهلت فلبتها المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره فأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا .

فهو إذن يحس بقيمة قصيدته ويرى أن ألفافها قد زادت على التيسير بنشر فوائد ، وإن كان ذلك لا يعنى أنه يرى لها أفضلية عليه لأنه هو الأصل وهي الفرع القائم عليه .

ولعل هذه الألفاف وما تضمنته من معان وإضافات هي التي أملت على كثير من الشراح أن يجتهدوا في تتبع ما زاد به على التيسير ، وأن يستخرجوا من إشاراته وألفاف قصيدته ما أعطى لها من المكانة والأهمية أضعاف ما كان



لأصلها ، ولقد عبر أبو الحسن السخاوي فيما حكاه عنه تلميذه أبو شامة عن مقدار إدراك ناظمها لما تزخر به القصيدة من معان تحتاج إلى البسط والإيضاح . قال أبو شامة : « وكنت سمعت شيخنا أبا الحسن علي بن محمد ـ السخاوي ـ يحكى عن ناظمها شيخه الشاطبي ـ رحمهما الله ـ مرارا ، أنه قال كلاما معناه : « لو كان في أصحابي خير أو بركة لاستنبطوا من هذه القصيدة معاني لم تخطر لي ـ قال : ثم إني رأيت الشاطبي ـ رحمه الله ـ في المنام وقلت له : حكى لنا عنك ـ قال : ثم إني رأيت الشاطبي ـ رحمه الله ـ في المنام وقلت له : حكى لنا عنك الشيخ أبو الحسن السخاوي أنك قلت كيت وكيت ، فقال : صدق » (١) . ٢ ـ رأي الحافظ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي (٢٠٨ ـ ٢٠٨ )

قال في ترجمة الشاطبي في كتابه صلة الصلة: القسم الرابع ص ١٩١٠ ال ١٩٢ : « فاستوطن قاهرة معز وأقرأ بها القرآن ، وعمل قصيدته في القراءات السبع المسماة بحرز الأماني ووجه التهاني فأتقنها وأبدع فيها على تقعيرها ، ورواها الناس عنه واستعملوها ، وهي لمن ألفها وأنس بها من أنفع شيء وأيسره في ذكر خلاف السبعة ، مع تنبيهات ونكت ضمنها إياها وإشارات إلى اختيارات الأئمة وما انفرد به إمام من المصنفين عن غيره ، مع جزالة ألفاظها ، وغرابة مقاصدها ، وبالجملة فإن قارئها يستقرئ منها أبدًا منافع وفوائد توافي عن مقصد القصيدة ، مع استيلائها على الأمد في مقصدها ، ولقد شهدت بنباهته وثاقب فهمه ، وكان أديبا بارعا وبليغا .. » .

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) إبراز المعاني من حرز الأماني لأبي شامة ٨ .

## ٣ ـ رأى أبي القاسم التجيبي السبتي ( ت ٧٣٠ )

قال في برنامجه: « وقد استعمل الناس كثيرا هذه القصيدة على إعواز فيها ، ونفع الله بها جملة من القراء ، لحسن نية ناظمها ، نقل عنه ـ رحمه الله ـ أنه كان يقول : لا يقرأ أحد قصيدتي هذه إلا وينفعه الله ـ عز وجل ـ بها لأني نظمتها لله سبحانه » (١) .

#### ٤ ـ رأى العلامة ابن خلدون ( ت ٨٠٨ )

تقدم لنا ذكر تقويم ابن خلدون لقصيدة الشاطبي واعتباره لظهور ناظمها معلمة من معالم تاريخ تطور علم القراءات ، وقد ذكر من ذلك في معرض التنوية بالقصيدة قوله : « استوعب فيها الفن استيعابا حسنا ، وعني الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين ، وجرى العمل على ذلك في أمصار المغرب والأندلس » (٢).

ومن أطرف ما حكى ابن خلدون في شأن أثر هذه القصيدة على الذوق الأدبي فيما يخص تكوينه الشخصي ما قاله في بعض فصول مقدمته من ملاحظاته القيمة قال:

« ذاكرت يوما صاحبنا أبا عبد الله بن الخطيب وزير الملوك بالأندلس من بني الأحمر ، وكان الصدر المقدم في الشعر والكتابة ، فقلت له : أجد استصعابا على في نظم الشعر متى رمته ، مع بصري به وحفظي للجيد من الكلام من



<sup>(</sup>١) برنامج التجيبي ٤٢ .

<sup>(</sup>٢) مقدمة ابن خلدون ٤٣٨ .

القرءان والحديث وفنون من كلام العرب وإن كان محفوظي قليلا ، وانما أتيت والله أعلم من قبل ما حصل في حفظي من الأشعار العلمية والقوانين التأليفية ، فانى حفظت قصيدتى الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات .. فامتلأ محفوظي من ذلك وخدش وجه الملكة التي استعددت لها بالمحفوظ الجيد من القرءان والحديث وكلام العرب ، فعاق القريحة عن بلوغها ، فنظر إلى ساعة متعجبا ثم قال : لله أنت ! وهل يقول هذا الا مثلك » (١) .

م ـ رأى أبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجى المعروف بابن
 آجروم ( ت ٧٢٣ ) .

لأبي عبد الله بن آجروم حفاوة زائدة بالشاطبية يدل عليها شرحه النفيس المسمى بفرائد المعاني (Y) وقد عبر في مقدمة هذا الشرح عن رأيه في هذه القصيدة فقال في معرض الحديث عن فضل كتاب الله وقراءته: « وإن من أحسن ما فيه صنف ، وفي قراءته ألف ، قصيدة أبي القاسم الشاطبي - رحمه الله - وهي المسماة ب حرز الأماني ووجه التهاني » ، هذّب فيها العبارات ، وأوضح الاشارات ، وأبان مشكلات المسائل ، وبرز على الأواخر والأوائل » (Y).

ولولد ابن آجروم المدعق بمنديل (٤) قطعة فخرية ذكر فيها قيام أهل بيته

<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٧٩ه.

<sup>(</sup>٢) يسميه بعضهم ٥ فوائد المعاني ٥ بالواو ، وسيأتي في جملة شروحها .

<sup>(</sup>٣) مقدمة شرحه . ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) سيأتي في الآخذين عن أبيه في أصحاب أبي عبد الله بن القصاب بفاس.

بجملة من العلوم فيقول:

نحن الألى فرعوا للمجد ذروته

وفي ظلال تلاع العز قد نزلوا

إن كان ذو نهل للعلم أو علل

فعن أبي كان ذاك النهل والعلل

بسيبويه سبينا كل فائسدة

في صنعة النحو لا الكراس والجمل

إلى أن قال:

وفي مسائل ايضاح لنا وضحت

من التصرف شمس بيتها الحمل

وعند حرز الأماني شاهد فطن

اذ أحرزت بحمانا تِلْكُم السبل

وكم لنا في عروض الشعر من نكت

يدرى بذلك عنا الردف والعلل(١)

٦ ـ رأي ابن فرحون صاحب الديباج المذهب

قال بعد التعريف بمؤلفها: « ولقد أبدع فيها كل الإبداع ، وهي عمدة قراء أهل هذا الزمان في نقلهم ، فقل من يشتغل بالقراءات إلا ويقدم حفظها ومعرفتها ، وهي مشتملة على رموز عجيبة ، وإشارات خفيفة لطيفة ، وما أظنه



<sup>(</sup>١) القطعة بتمامها في كتاب النبوغ المغربي لكنون ٣ / ٣٩ ـ ٤١ .

سبق الى أسلوبها .. » (١) .

٧ \_ رأي عمّ الإمام أبى العباس المقري صاحب نفح الطيب .

قال في كتابه ( أزهار الرياض ) سمعت غير ما مرة شيخنا الإمام علم الأعلام المفتي عمنا سيدي سعيد بن أحمد المقري ـ رحمه الله ـ يقول : ( ما ألف في الملة المحمدية مثل كتاب الشفاء للقاضي عياض وحرز الأمانى للشيخ أبى القاسم الشاطبي ) (٢)

 $\Lambda$  – رأي أبي القاسم بن دَرَى المكناسى  $\Lambda$ 

عبر عنه في أول كتابه « حفظ الأماني » الذي وضعه على « كنز المعاني » للجعبري على الشاطبية فقال :

طلائع نشر الحرز قامت بمغرب فصالت وجالت تجمع الحمد للشكر تعامل كل الناس بالبذل والعطا فلم يبق وفد زارها عرض الفقر فقرت عيون الطالين لنيلها وسرت قلوب الواصلين بلا هجر



<sup>(</sup>١) الديباج ٢٤٤ . وهو في الحقيقة كلام ابن خلكان في وفيات الأعيان ٤ / ٧١ ترجمة ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) أزهار الرياض للمقري ٤ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في شراح الشاطبية .

رموز لها كالورد أصبح راويا وأسماؤها فجر أضاء بلا ستر وأنهلها « كنز المعاني » بوبله فأصبحت الوراد تغرف من بحر

فلم يبق ظمآن على وجه أرضنا

ولا فيها محتاج يعاين للغير

فرحماك يا ربي على علمائنا ومنّ بها فضلا على كل من يقري (١) .

9 - رأى الفقيه محمد بن الحسن الحجوى صاحب الفكر السامى . (ت <math>177 هـ )

قال في سياق حديثه عن الشاطبي: « كان آية في القراءات والحديث واللغة .. وله نظم حرز الأماني في القراءات ألف بيت ومائة (٢) وثلاثة وسبعون بيتا ، أبدع فيها كل الإبداع ، سواء من جهة الفن ، أو من جهة الأسلوب والرموز التي لم يسبق إليها ، وهي عمدة القراء في مشارق الأرض ومغاربها ، حتى أصبح حفظها قرينا لحفظ القرءان العظيم في مكاتب الاسلام ، ومن حفظها وفهم رموزها حصل القراءات السبع من زمنه إلى الآن » (٣) .



<sup>(</sup>١) نقلها ابن زيدان في ترجمته في الإتحاف ٥ / ٥٣٦ . ٥٤١ .

<sup>(</sup>٢) سقط لفظ مائة من الكتاب ، فلعله خطأ في الطباعة ، والصحيح ما أثبتناه كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) الفكر السّامي في تاريخ الفقه الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي التعالبي الفاسي ٢ / ٢٢٨ .

# ٠١ ـ رأى العلامة عبد الله كنون ( ت ١٤١٠ هـ ) .

قال في كتابه (أدب الفقهاء) في معرض الحديث عن الشاطبي باعتباره أحد الأئمة الذين برعوا في اختصار بعض المتون العلمية والكتب المطولة في قصائد فقال: ( ومن أمثلته قصيدة حرز الأماني في القراءات السبع) المعروفة بالشاطبية .. فإنها على اختصارها في الجملة ، إذ تبلغ ١٣٠٠ (١) بيت جمعت زبدة القراءات ، واحتوت من ذلك على علم غزير ، ولذلك نجد الكثير من أهل العلم يحفظونها ، وقد خضع لها كبار الشعراء والبلغاء وحذاق أهل الرواية والقراء » (٢) .

# آراء المشارقة في تقويمها وبيان آثارها ومبلغ العناية بها .

# ١ \_ رأى شارحها الأول أبي الحسن على بن محمد السخاوى ( ت ٦٤٣ ) .

قال في معرض حديثه عن القصيدة: « وما علمت كتابا في هذا الفن منها أنفع ، وأجل قدرا وأرفع ، إذ ضمنها كتاب التيسير ، في أوجز لفظ وأقربه ، وأجزل نظم وأغربه ، والتيسير كتاب معدوم النظير ، للتحقيق الذي اختص به والتحرير ، فحقائقه لائحة كفلق الصباح ، وجواده متضحة غاية الاتضاح ، وقد أربت هذه القصيدة عليه فزادت ، ومنحت الطالبين أمانيهم وأفادت ، » (٣) .



<sup>(</sup>۱) كذا والصحيح أن عدد أبياتها ١١٧٣ كما ذكر مؤلفها : وأبياتها ألف تزيد ثلاثة ومع ماثة سبعين زهرا وكملا.

<sup>(</sup>٢) أدب الفقهاء لعبد الله كنون ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٣) فتح الوصيد لأي الحسن السخاوي ( مخطوط ) .

وقد نقل الحافظ أبو شامة في تقريظ القصيدة قوله من جملة أبيات هذي القصيدة بالمراد وفيسة

من أجل ذلك لقبت حرز المني(١)

۲ \_ رأي الحافظ عبد الرحمن بن إسماعيل أبى شامة الدمشقى (ت
 ٦٦٥ )

قال في أول شرحه عليها: «ثم إن الله تعالى سهّل هذا العلم على طالبيه ، بما نظمه الشيخ العالم الزاهد أبو القاسم الشاطبي - رحمه الله - في قصيدته المشهورة المنعوتة بحرز الأماني ، التي نبغت آخر الدهر ، أعجوبة لأهل العصر فنبذ الناس سواها من مصنفات القراءت ، وأقبلوا عليها ، لما حوت من ضبط المشكلات ، وتقييد المهملات ، مع صغر الحجم ، وكثرة العلم » (٢) .

وقال عند قوله : أخي أيها المجتاز نظمي ببابه

ينادى عليه كاسد السوق أجملا.

٣ ـ رأي الإمام أبي اسحاق ابراهيم بن عمر الجعبري (ت ٧٣٧). قال في أول شرحه « كنز المعاني » متحدثا عن الحرز: « اذ كان مخترع



<sup>(</sup>١) إبراز المعانى ٥١ .

<sup>(</sup>٢) إبراز المعاني ٧ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٣) إبراز المعاني ٥٣ .

الأساليب ، مبتدع الأعاجيب ، قليل حجمه ، جليل علمه ، طالما امتدت اليه أعناق المحصلين ، واحتدت فيه أحداق المبرزين ، من نظر بعين الإنصاف ، علم أنه أحسن كتب الحلاف .. ثم قال بعد كلام مقرظا :

اذا ما رمت نقل السبعة انظر لتظفر بالمنى حرز الأماني جزى الله المصنف كل خير بما أبداه في وجه التهاني بألفاظ حكت درا نضياد وقد نادت فلبتها المعاني طما آنيه عذبًا وأروت جداوله فكل عنه تان حلا فيه « الطويل » ولد سمعا فعد عن المثالث والمساني وقل في روضة فاحت عبيرا وحل بمنزل خير المغاني (۱) عبد الله الذهبي ( ۳ ۲۶۸ ) .

قال في معرض التنويه بإمامته في الفن: « وقد سارت الركبان بقصيدتيه « حرز الأماني » و « عقيلة الأتراب » اللتين في القراءات والرسم ، وحفظهما خلق لا يحصون ، وخضع لهما فحول الشعراء ، وكبار البلغاء ، وحذاق القراء ، ولقد أودع  $\binom{(Y)}{(Y)}$  وأوجز وسهل الصعب »  $\binom{(Y)}{(Y)}$ .

٥ ـ رأى أحد أشياخ أبى محمد عبد الوهاب بن يوسف بن السلار
 الدمشقى قال :



<sup>(</sup>١) مقدمة كنز المعاني ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ولعلها أبدع.

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء ٢ / ٤٥٧ ـ ٤٥٨ طبقة ١٤ .

أنشدني بعض الأشياخ لنفسه في مدح قصيدة الإمام أبي القاسم بن فيره الرعيني الشاطبي هذين البيتين:

جلا الرعيني لنا مبدعــــــا

عروسه البكر ويا ما جلا لو رامها مبتكر غيــــره

قالت قوافیها له الکل: لا(۱)

٦ ـ رأى الحافظ أبي الفداء اسماعيل بن كثير الدمشقي (ت ٧٧٤).

قال في ترجمته: « مصنف الشاطبية في القراءات السبع ، فلم يسبق إليها ، ولا يلحق فيها ، وفيها من الرموز كنوز لا يهتدي إليها إلا كلّ ناقد بصير ، هذا مع أنه ضرير » (٢) .

٧ ـ رأى الحافظ أبي الخير ابن الجزرى صاحب النشر ( ت ٨٣٣ ) :

قال في ترجمته في الغاية: « ومن وقف على قصيدته علم مقدار ما آتاه الله في ذلك ، خصوصا اللامية ، التي عجز البلغاء من بعده عن معارضتها ، فإنه لا يعرف قدرها إلا من نظم على منوالها (٣) أو قابل بينها وبين ما نظم على طريقتها ، ولقد رزق هذا الكتاب من الشهرة والقبول ما لا أعلمه لكتاب غيره

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) نقله المنتوري في فهرسته لوحة ٦ ـ ٧ ( مخطوطة الخزانة الحسنية رقم ١٥٧٨ ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية لابن كثير المجلد ٧ الجزء ١٣ / طبعة دار الفكر ـ بيروت ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

<sup>(</sup>٣) كأنها يعني نفسه ، فقد نظم على منوالها قصيدته (الدرة المضيئة ) في القراءات الثلاث المتممة للعشر وهي منشورة معها في مجموع (اتحاف البررة بالمتون العشرة ) للشيخ علي بن محمد الضباع .

في هذا الفن ، فإني لا أحسب أن بلدا من بلاد الإسلام يخلو منه ، بل لا أظن أن يبت طالب علم يخلو من نسخة منه .

ولقد تنافس الناس فيها ، ورغبوا في اقتناء النسخ الصحاح بها إلى غاية ، حتى إنه كانت عندي نسخة باللامية والرائية بخط الحجيج صاحب السخاوي مجلدة ، فأعطيت بوزنها فضة فلم أقبل .

ولقد بالغ الناس في التغالي فيها ، وأخذ أقوالها مسلمة ، واعتبار ألفاظها منطوقا ومفهوما ، حتى خرجوا بذلك عن حد أن تكون لغير معصوم ، وتجاوز بعض الحد فزعم أن ما فيها هو القراءات السبع ، وأن ما عدا ذلك شاذ لا تجوز القراءة به » .

« ومن أعجب ما اتفق للشاطبية في عصرنا هذا أن به من بينه وبين الشاطبي باتصال التلاوة والقراءة رجلين ، مع أن للشاطبي يوم تبييض هذه الترجمة مائتي سنة ، وهذا لا أعلم أنه اتفق في عصر من الأعصار للقراءات السبع ، وإن كان اتفق في بعض القراءات وقتا ما ، وما ذلك إلا لشدة اعتناء الناس بها ، ومن الجائز أن تبقى الشاطبية باتصال السماع بهذا السند إلى رأس الثمانمائة ، فإن من أصحاب القاضي بدر الدين ابن جماعة (١) اليوم جماعة ، ولا أعلم كتابا حفظ وعرض في مجلس واحد ، وتسلسل بالعرض إلى مصنفه كذلك إلا هو .. إلى أن قال : وقد بارك الله له في تصنيفه وأصحابه ، فلا نعلم أحدا أخذ عنه إلا قد أنجب » (٢).



<sup>(</sup>١) هو بدر الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جماعة الكناني قاضي القضاة الشافعي .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٢ ـ ٢٣ ترجمة ٢٦٠٠ .

ومن طريف ما ذكره ابن الجزري في الغاية في ترجمة بعضهم أنه « اجتمع عنده نحو ألف شاطبية » (١) . وهذا أقصى ما يكون من الشغف والتعلق بكتاب .

### ٨ ــ رأى ولد ابن الجزري شارح طيبة النشر ( ت ٨٥٩ ) .

قال عند قول أبيه في الطيبة: ولا أقول إنها قد فضلت حرز الأماني بل به قد كملت: « ووجه كمالها بحرز الأماني أن ناظمها هو المتقدم ، والفضل للمتقدم ، وأنه الفاتح لهذا الباب ، والآخذ من كل فضل بأسباب ، ومقترح ذلك المصطلح ، وما وصل صاحب هذه الأرجوزة إلى ما وصل إليه إلا ببركة ذلك المحتاب وحفظه له حالة الصغر منذ كان في الكتاب ، ولولاه لم يصل ذلك الكتاب ولم يكن له من هذا العلم نصيب ولا حبة ، فالله تعالى يتغمده بالرحمة والغفران ، ويبوئه في الدار الآخرة أعلى الجنان » (٢) .

# ٩ ـ رأى بعض المعاصرين من أهل المشرق:

يقول الدكتور أحمد أمين في معرض حديثه عن علوم القراءات في الأندلس: « فالشاطبي الذي ألف رسالته المسماة « حرز الأماني » والتي تسمى بـ « الشاطبية » نسبة إليه ، قد اشتهرت في الشرق والغرب جميعا ، وأخذت عمادا للقراءات في مختلف العصور والأقطار » (٣) .



<sup>(</sup>١) ذكره ابن الجزري في ترجمة محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن البغدادي يعرف بالمطرز الكتبي ( ت ٧٤٩ ) . غاية النهاية ٢ / ١٧٩ ـ ١٨٠ ترجمة ٣١٦١ .

<sup>(</sup>٢) شرح طيبة النشر ٢٥ ـ ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ظهر الإسلام للدكتور أحمد أمين ٣ / ٥٣ .

ويقول الأستاذ محمود محمد الطناجي في معرض التقويم للتراث العربي في المغرب متحدثا عن الحرز: « وقد صار نظمه هذا العمدة في ذلك الفن ، وتعاقب عليه الشراح من المشرق والمغرب ، ولا يزال يتصدر برامج الدراسة في معهد القراءات بالأزهر الشريف » (١) .

وتقول الدكتور عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) : ورزقت لاميته « حرز الأماني » وهي الشاطبية من الشهرة والقبول ما لا يعلم لكتاب غيرها في القراءات وتنافس الناس في اقتناء النسخ الصحاح منها في حياته وبعد وفاته » (٢) .

تلك صور ونماذج من مختلف العصور تمثل آراء العلماء والقراء في القصيدة .

#### العناية العملية بها في التحفيظ والتدريس.

أما على مستوى اعتمادها وسيلة علميه عملية في التدريس ، فتتمثل العناية بها في أكثر من مظهر :

أ ـ تحفيظها للناشئة والمتعلمين . ب ـ اعتمادها وحدها في القراءة والأداء . ج ـ الاهتمام بشرحها وبسط مقاصد الناظم فيها ، وهذه النقط تتطلب منا بعض التوقف لبيان ما تحقق لها من خلالها في المشرق والمغرب على السواء . الأما على مستوى الحفظ والتحفيظ فقد تقدم لنا من خلال آراء طائفة

المرفع (هميرا) عليب عراسل برالدر

<sup>(</sup>١) الدكتور الطناجي في بحث ( التراث العربي في المغرب وفضية التواصل بين المشرق والمغرب ) ص ٩٥ ( نشر بمجلة دعوة الحق المغربية العدد ٩ السنة ١٧ ذي القعدة ١٣٩٦ هـ . نوفمبر ١٩٧٦ م ) .

 <sup>(</sup>۲) الدكتورة عائشة عبد الرحمن في بحث (التواصل بين المغرب ومصر) ( نشر بدعوة الحق العدد
 ۲۰۲ رمضان ۱٤٠٦ - أبريل ۱۹۸٦ ص ۳٤ .

من العلماء مقدار العناية بذلك ، كقول القاسم التجيبي السبتي : « استعمل الناس كثيرا هذه القصيدة » ، وقول ابن خلدون : « وعنى الناس بحفظها وتلقينها للولدان » ، وقال ابن آجروم في مقدمة شرحه عليها : « ولم أزل منذ حفظی لها مولعا بالنظر فی معانیها ، مغری بتأمل مقاصدها ومناحیها » . وقال العلامة ابن خلدون : « فإنى حفظت قصيدتي الشاطبي الكبرى والصغرى في القراءات » (١) ، وقال أبو عبد الله المجاري في ترجمة شيخه محمد بن علي الحفار: « عرضت عليه جميعها عن ظهر قلب » (٢) ، وقال ابن غازي في ترجمة شيخه أبي عبد الله الصغير: ٥ عرضته عليه عرضا جيدا من صدري في مجلس واحد  $(^{(r)})$  ، وذكر المنتوري عرضه لها من حفظه على جماعة منهم أبو سعيد فرج بن قاسم بن لب وأبو عبد الله محمد بن محمد القيجاطي .. (٤) ، وقال أبو العباس المنجور في ترجمة شيخه أبي الحسن على بن هارون المضغري ـ من أصحاب ابن غازى ـ : « عرضتها عليه في مجلس واحد من صدري » (°) ، وفي أسانيد الشيخ خالد البلوي (٦) في معرض حدیثه عن شیخه محمد بن یحیی الحسنی بتونس: « وحدثنی أنه عرضها من



<sup>(</sup>١) المقدمة ٥٥٧.

<sup>(</sup>٢) برنامجه ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٣) فهرسة ابن غازي ٣٨.

<sup>(</sup>٤) فهرسة المنتوري لوحة ٦ .

<sup>(</sup>٥) فهرس المنجور ٤٢ .

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ خالد بن عيسى البلوي صاحب الرحلة 1 تاج المفرق ، في مجلدين .

حفظه في مجلس واحد على الأستاذ أبي العباس البطرني (1) ، وفي أسانيد الإمام ابن مرزوق الحفيد أنه لقي أبا العباس أحمد أبى عبد الله محمد بن عيسى بن علي بن محمد اللجائي الفاسي بتلمسان مجتازا إلى الحج فقرأ عليه بعض القرءان بمضمن التيسير وحرز الأماني .. وعرض عليه من حفظه حرز الأماني وعقيلة أتراب القصائد والدرر اللوامع وضبط الخراز .. (1) . وفي ترجمة القارئة المغربية خديجة بنت هارون بن عبد الله الدكالية أنها (1) قرأت القرءان بالروايات السبع ، وحفظت الشاطبية ، توفيت سنة (1) .

وقد بلغ الاهتمام بحفظها مداه في المدرسة الفاسية عند بعض الأثمة حتى كانوا يحفظون معها شروحها وقد عني الإمام أبو العباس المنجور ( 9.79 - 9.79 ) بتتبع هذا النشاط في فهرسته ، فكان مما ذكر في ترجمة شيخه أبي عبد الله محمد بن مجبر المساري قوله : « كان يحفظ السبع حفظا بالغا يفوق فيه أقرانه ، يستحضر نصوص « حرز الأماني » ، ولا يحتاج إلى أن ينظر التيسير » ( $^{(3)}$ ) و « إنشاد الشريد » ( $^{(9)}$ ) أو غيرهما » ( $^{(7)}$ ).

<sup>(</sup>۱) تاج المفرق ۲ / ۱۰۸ - ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) ثبت أبي جعفر البلوي ٣٠٦ ـ ٣٠٧ .

 <sup>(</sup>٣) معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب الأقصى لعبد العزيز بن عبد الله ونقلا عن تحفة
 الأحباب للسخاوي .

<sup>(</sup>٤) في فهرس المنجور ( التفسير ) وهو تحريف لا يناسب السياق .

<sup>(</sup>٥) هو انشاد الشريد من ضوال القصيد لأبي عبد الله بن غازي وسيأتي في شرح الشاطبية وما في معناها .

<sup>(</sup>٦) فهرسة أحمد المنجور ٦٤.

ويقول فيما قرأ عليه: « ومن الشاطبية الكبرى بلفظي إلى سورة الأنعام ، كنت أقرؤها عليه بين المغـــرب والعشاء بجامع القرويين ، ينقـــل عليها من « الجعبري » (١) .

ولو ذهبنا نتتبع مثل هذه العناية بتحفيظها في المشرق لطال بنا المدى ، ولعل أبلغ عبارة وأجمعها هي ما عبر به عن ذلك الإمام أبو العباس القسطلاني في قوله : « إن أهل مصر كثيرا ما كانوا يحفظون « العنوان »  $(\Upsilon)$  حتى ظهرت الشاطبية  $(\Upsilon)$ .

ب. وأما على مستوى اعتمادها في القراءة والأداء فقد حظيت الشاطبية كما حظى أصلها قبلها وهو « التيسير » بما لم يحظ به في هذا العلم كتاب ، وذلك سر توافر نسخها حتى اجتمع عند بعضهم منها نحو ألف نسخة ، وسر تنافس الناس فيها ورغبتهم في اقتناء النسخ الصحاح منها ، وعلى الأخص منها ما كان بخطوط بعض الأعلام .

فأما في المشرق فقد سيطرت سيطرة مطلقة في ساحة الإقراء ، وكان أسبق البلدان الى هيمنتها فيه مصر والشام فقد كان أهل مصر ـ كما قدمنا ـ يقرأون البلدان الى هيمنتها ( العنوان ) لأبي الطاهر مع مخالفته لكثير مما تضمنته



<sup>(</sup>١) فهرسة المنجور ٦٥ ، ويعني بالنقل من الجعبري كتابه ( كنز المعاني ) على الشاطبية وسيأتي .

<sup>(</sup>٢) لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني ٨٩١ وقد تقدمه ابن الجزري إلى ذلك في منجد المقرئين ص ٥٣ .

<sup>(</sup>٣) يريد بالعنوان كتاب ( العنوان في القراءات السبع ) لأبي الطاهر إسماعيل بن خلف الأندلسي وقد تقدم التعريف به في مدارس الأقطاب .

الشاطبية (1). فلما ظهرت انصرفوا اليها وأغناهم ما فيها عن غيره فتتشبثوا بها ، ثم سرى ذلك إلى جيرانهم فانتشر الأخذ بها في الشام والعراق وما وراءها بسرعة متناهية ، ومن مظاهر ذلك ما حكاه ابن الجزري في ترجمة محمد بن محمود الطوسي الذي دخل الشام بعد أن طرقها التتار فتوجه نحو دمشق « واجتمع بأئمتها وذلك في حدود ، ۲۲ هـ ، وعاب عليهم كونهم لم يعرفوا سوى الشاطبية وطرقها » (1)

ومعنى هذا أن الشاطبية قد هيمنت على الميدان بالشام ولما يمض على وفاة ناظمها أكثر من ثلاثين سنة .

وذكر ابن الجرزي أيضا بالنسبة للعراق وما وراءها أن فتنة التتار هذه كانت من أسباب ترك أهل العراق لما كان معروفا عندهم من قراءات ـ قال ـ وكذلك شأن غيرهم من بلاد العجم وما وراء النهر ، فان فتنة « الجنكز خانيين » قد أودت بحياة الكثيرة من أهل القراءات ، « ولولا ما وقع من ذلك لما اشتهر فيها الشاطبية ولا التيسير كما هو معلوم عند المحققين » (٣) .

وكان من مظاهر الحذق عند علماء القراءة بالشام والعراق التمكن من معرفة مقاصد الشاطبي في بعض الأبواب التي تتضمن مسائل دقيقة ، وكانوا يمتحنون الواردين عليهم في ذلك .



<sup>(</sup>١) منجد المقرئين لابن الجزري ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية ٢ / ٢٥٩ ترجمة ٣٤٥٧.

<sup>(</sup>٣) منجد المقرئين ٥٣ .

ومن الأمثلة التي ساقها ابن الجزري في بعض التراجم ما جرى من امتحان في دمشق لشغل منصب كرسي الإقراء الذي خلا يومئذ بموت متوليه بها أبي الحسن السخاوي - صاحب الشاطبي - ثم موت خلفه الفخر ابن المالكي عن قريب من ولايته » « فوقعت المنافسة على هذا الكرسي بين أبي الفتح محمد بن علي الأنصاري الدمشقي أجل أصحاب السخاوي ، والعلامة أبي شامة المقدسي صاحب السخاوي أيضا ، إذ كان من شرط هذا المنصب أن يكون متوليه أعلم أهل البلد بالقراءات ، فحضر الشيخان عند ولي الأمر ، فقيل من ينصف بينهما ، فوقع التعيين على الشيخ الإمام علم الدين القاسم اللورقي - من شراح الشاطبية كما سياتي - فحضر وقال : أنا أسألكما شيئا ، فليكتب كل منكما عليه ، فسألهما عن قول الشاطبي - رحمه الله - في باب وقف حمزة وهشام :

وفي غير هذا بين بين ومثله

يقول هشام ما تطرف مسهلا

قال : « فكتب عليه الشيخ أبو شامة ما يتعلق بالهمز في أصله وتقسيمه ومذاهب النحاة فيه وتعليل ذلك ، ثم ما يتعلق بالبيت المذكور من اللغة والإعراب والمعاني والبيان والبديع والعروض والقوافي وغير ذلك .

وكتب عليه أبو الفتح ما يتعلق بالوقف على الهمز فقط ، قال : فلما وقف الشيخ علم الدين القاسم اللورقي على كلاميهما قال عن أبي شامة : هذا إمام من أئمة المسلمين ، وقال عن أبي الفتح : هذا مقرئ . قال :

وكان لولي الأمر ميل إلى أبي الفتح ، فقال : ما المقصود إلا المقرئ ، ثم



رسم بها لأبي الفتح ، قال : فلما خرجوا خرج أبو شامة وهو ينفخ ، وقال المشيخ علم الدين : يا شيخ ذبحتني ، فقال : والله ما قصدت لك إلا خيرا ، وما علمت أنهم إلى هذا الحد من الجهل في فهم كلامي » (١) .

وقد أدى الأمر بسبب هذه السيطرة المطلقة من لدن الشاطبية على ميدان الإقراء إلى أن ساد عند عامة الناس الاعتقاد بكونها مع أصلها « التيسير » قد اشتملا اشتمالا كليا على الأحرف السبعة التي نزل بها القرءان ، وأن ما عداهما شاذ لا تجوز القراءة به لخروجه عن الأحرف السبعة المأذون في القراءة بها .

ويتجلي هذا الاعتقاد واضحا في السؤال الذي وجه إلى أثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف الغرناطي في مصر في هذا الشأن والذي جاء فيه: « ما يقول الشيخ العالم العلامة شيخ وقته وفريد دهره .. فيما تضمنه « التيسير » و « الشاطبية » ، هل حويا القراءات السبع التي أشار اليها النبي عَيْنَا أم هي بعض من السبعة ؟ وقد بسط ابن الجزري جواب أبي حيان في كتابه « منجد المقرئين » (٢) .

ولقد كان هذا الاعتقاد السائد عند عامة أهل عصر ابن الجزري ومن تقدمهم هو الذي حدا به إلى تأليف كتابه القيم « النشر في القراءات العشر » إذ جاء في تقديمه له قوله :

« وإنما أطلنا هذا الفصل لما بلغنا عن بعض من لا علم له أن القراءات الصحيحة هي التي عن هؤلاء السبعة ، بل غلب على كثير من الجهال أن



<sup>(</sup>۱) غاية النهاية ۲ / ۲۱۱ ترجمة ۳۲۸۷ .

<sup>(</sup>٢) منجد المقرئين ٢٥ ـ ٢٩ .

القراءات الصحيحة هي التي في الشاطبية والتيسير ، وأنها هي المشار اليها بقوله عَلَيْتُهُ « أنزل القرءان على سبعة أحرف » ، حتى إن بعضهم يطلق على ما لم يكن في هذين الكتابين أنه شاذ..وربما كان كثير مما لم يكن في الشاطبية والتيسير عن غير هؤلاء السبعة أصح من كثير مما فيهما » (١) .

ويقول أيضا في مقدمته المذكورة: إني لما رأيت الهمم قد قصرت ، ومعالم هذا العلم قد دثرت ، وخلت من أثمته الآفاق ، وأقوت من موفق يوقف على صحيح الاختلاف والاتفاق ، وترك لذلك أكثر القراءت المشهورة ، ونسي غالب الروايات الصحيحة المذكورة ، حتى كاد الناس لم يثبتوا قرءانا إلا ما في الشاطبية والتيسير ، ولم يعلموا قراءات سوى ما فيهما من النزر اليسير .. » (٢) .

ولقد كان لهذا الاعتقاد الخاطئ بسبب شهرة الشاطبية والتيسير ، ما يقابله أيضا في الجهات المغربية فهذا إمام جليل القدر في المجال الفقهي يتورط في نفي التواتر عن القراءات السبع بدعوى أنها تنتهي أسانيدها الى أبي عمرو الداني (٣) ، وهذا ينافي عنده تواترها لمجيء أسانيدها في عامة الجهات المغربية



<sup>(</sup>۱) النشر ۱ / ۳۲ .

<sup>(</sup>٢) النشر ١ / ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) هذا القول من عثرات الإمام أبي عبد الله محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي الذي جمع بين الإمامة في الفقه والرسوخ في كثير من العلوم وقرأ القرءان بالقراءات الثمان على أبي عبد الله محمد بن محمد بن حسن بن سلامة الأنصاري وغيره ( ترجمته في الديباج ٣٣٧ ـ عبد الله محمد بن محمد بن عدم تواتر القراءات فقد أدلى به على أثر حادثة غرناطة التي أشرنا إليها في الباب الأول ( ص ٩٤ ـ ٥٠ ) ويمكن الرجوع في الخصومة العلمية التي قامت حول موضوع تواتر القراءات السبع لهذا العهد إلى المعيار المعرب للونشريسي ٢ / / ١٨ ـ ٢٢ وما بعدها .

غالبا من طرق أبي عمرو ، غافلا عن أثر كتابه « التيسير » « واختصاره » الشاطبية وما كان لهما في الاستحواذ على الساحة استحواذا كليا حتى غلب على الناس في الغرب الإسلامي أيضا أن القراءة الصحيحة هي ما جاء من طريق أبي عمرو الداني ، ومن ثم كان الإقبال على كتابه المذكور ، ثم جاءت الشاطبية فزادت في دعم هذا الاتجاه إلى أن كان ما كان من هجر جمهور القراء شيئا فشيئا لباقي الطرق والروايات .

ولقد انتهى الأمر في عامة الجهات المغربية إلى أن هيمنت الشاطبية هيمنة مطلقة على الميدان ، فلم يعد أحد يعرف القراءات السبع إلا من طرقها ، بل أوجب المرتبون منهم لطريقة « جمع القراءات فيما يعرف بصناعة الأرداف على الآخذ للسبعة مراعاة الترتيب الذي سلكه الشاطبي في الحرز دون اخلال به (١).

ثم ازداد الأمر تمكنا حين أنشئت للشاطبية أوقاف خاصة في بعض المدارس يعود ربعها لمدرسيها ، وقد بدأ ذلك في أثناء المائة العاشرة بمدينة فاس ، وفي ذلك يقول أبو العباس المنجور في سياق تعريفه بشيخه علي بن عيسى الراشدي : « كان يحسن علوم القرءان أداء ورسما وضبطا ، ويلقي الكراريس » (٢) وألفية ابن مالك ألقاء حسنا ، ونفذ له تدريس الشاطبية الكبرى الذي أنشأ تجبيسه الشيخ الفقيه

<sup>(</sup>١) وهذا ما قرره صاحب القطعة الآتية في قوله :

وصنعة ارداف لأشياخ مغرب تقدم شيخا كان في الحرز أولا وان يك في تقديمه طول ردفة فقدم عليه آخرا كان أسفلا .. الخ

<sup>(</sup>٢) المراد بها المنظومات المعتمدة في القراءة كما تقدم كالدرر اللوامع والحصرية ومورد الظمآن وغيرها .

الفرضي الصالح أبو القاسم الكوش الدرعي (١) لنظر الشيخ الإمام أبي الحسن بن هارون (٢) ، ولم يكن لها وقف قبله ، فأقرأها وأعاد ، محضرا بالمجلس لكثير من شراحها كالسخاوي وأبي شامة والفاسي والجعبري ( $^{(7)}$  حتى تفقه فيها ، وكنت أنا وبعض الطلبة قرأناها عليه قبل ذلك الوقف  $^{(1)}$ .

ويقول المنجور في ترجمة شيخه الآخر إبراهيم اللمطي الذي خلف ابن عيسى المذكور في كرسي الشاطبية: « وولي تدريس الشاطبية الكبرى والبردة بعد موت ابن عيسى ، فعالجهما وقام وقعد نحوا من خمس وعشرين سنة حتى نفذ فيهما ونجب ، وكان ملازما لتعليم كتاب الله العزيز نحوا من خمس وأربعين سنة ما عرض له فتور ولا كسل »  $(\circ)$ .

وذكر العلامة عبد الله الجراري أن كرسي الشاطبية المذكور كان بمسجد الشرفاء بفاس (٦).

ولم يكن الأمر في الجهات المغربية دون ما كان بفاس ، بل كان تدريس الشاطبية عاما في الحواضر والبوادي ، وقد حكى الأستاذ محمد المعاشي شيخ المرحوم الأستاذ المكي بربيش عن إحدى قبائل المغرب وانتشار تدريس الشاطبية



<sup>(</sup>١) سيأتي في أصحاب ابن غازي .

<sup>(</sup>٢) هو علي بن هارون المطغري من أصحاب ابن غازي وسيأتي .

<sup>(</sup>٣) ستأتي هذه الشروح .

<sup>(</sup>٤) فهرس المنجور ٦٧ .

<sup>(</sup>٥) فهرس المنجور ٧٣ .

<sup>(</sup>٦) عبد الله الجراري ـ دعوة الحق العدد ٤ السنة ١١ ذو القعدة ١٣٨٧ فبراير ١٩٦٨ . ص ٨٧ .

بها ، وهي قبيلة دكالة ، فقال : « كان بدكالة ثمانية عشر أستاذا يدرسون الجعبري » (١) .

ولقد كان من آخر من درّس الشاطبية دروسًا منتظمة تلميذ الأستاذ المعاشي المذكور الشيخ المحدث أبو شعيب الدكالي الذي كان يُلقي دروسًا موضوعية حول لامية الشاطبي بشرح الأستاذ ابن القاصح بالزاوية الناصرية بالرباط » (٢).

وما تزال للشاطبية مكانتها النسبية إلى الآن عند البقية الباقية من مشايخ القراءة في البوادي خاصة وفي بعض الحواضر ، إذ نجد حفظها شائعا وخصوصا في الجنوب المغربي ، وما يزال بعض المشايخ إلى اليوم يعتمد عليها في تصحيح الألواح ويكتب أبياتها المتعلقة بالأحكام الأدائية وفرش الحروف في أسفلها ليتمكن بذلك الطالب من أخذ القراءة معززة بأدلتها كما أنها ما تزال معتمدة في التدريس في المشرق أيضًا وعلى الأخص في بلاد مصر بل إن القراءة بمضمنها عندهم ما تزال متصلة الأسانيد عند طائفة ممن درسوا بها على الشيخ عبد الفتاح القاضي والشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي المصري (٣) وعند عدد ممن أخذوها عن الشيخ أحمد بن عبد العزيز بن أحمد بن محمد الزيات المقرئ بالقاهرة شيخ شيوخ الإقراء وأعلى أهل مصر إسنادا فيها .



<sup>(</sup>١) المرجع نفسه ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) متعة المقرئين في تجويد القرءان المبين للجراري ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) وصل إلي سنده في القراءة عن طريق بعض طلبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ضمن إجازته برواية ورش للأخ إدريس الحنفي من فاس بعد أن عرضها عليه بالمدينة المنورة ١١ رجب عام ١٤٠٧ هـ .

ومن أدل الأدلة على ما للشاطبية من مكانة وشيوع استعمال في كافة البلاد الاسلامية أنها كانت من أقدم ما طبع من كتب التراث ، فقد طبعت لأول مرة بالهند سنة كا ١٣٠٨ هـ (١) ، ثم طبعت مرات بالهند سنة ١٢٧٨ هـ ، ثم طبعت بمصر سنة ١٣٠٢ هـ (١) ، ثم طبعت مرات متوالية مع بعض متون القراءة والرسم والتجويد وضمن بعض الشروح (٢) . ومن أعظم الأدلة على ما كان لها من مقام عند العلماء ، وما استقطبته من مظاهر النشاط العلمي في العالم الإسلامي ما نلاحظه من تعاقب الأئمة على شرحها وتبيين مقاصدها والنظم على منوالها ووضع الهوامش والطرر عليها والتأليف في زوائدها على التيسير وما إلى ذلك مما كتب عليها أو على بعض شروحها من مصنفات نحاول في هذه العجالة أن نعطي للقارئ نظرة عنها شروحها من مصنفات نحاول في هذه العجالة أن نعطي للقارئ نظرة عنها يتأتى له من خلالها تمثل المكانة المثلى التي تبوأتها في مختلف العصور ، وهي المظهر الثالث الذي تبلورت فيه مظاهر العناية بها منذ ظهورها إلى اليوم .



<sup>(</sup>١) الدكتور النهامي الراجي في مقدمة تحقيق كتاب التعريف في اختلاف أصحاب نافع للداني ص ٤٢ .



<sup>(</sup>٢) من طبعاتها المعروفة طبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر بإشراف الشيخ علي بن محمد الضباع شيخ المقارئ المصرية السنة ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ م ضمن مجموع و إتحاف البررة بالمتون العشرة ) . وطبعت أيضا بالمطبعة نفسها مع مورد الظمآن للخراز باشراف الضباع أيضا سنة ١٣٥٥ هـ وطبعت أيضا وقلت على الطبعتين في بعض الخزائن الخاصة وأما مجموع و إتحاف البررة ) فقد طبع مرارا .



المسترفع (هميل)



وقد انعكس الاعتناء بهذه القصيدة الفذة في مظاهر عدة من جملتها ما يتعلق بشرح مقاصده فيها:

## أولا: شروح الشاطبية مرتبة حسب الوفيات على التقريب

وسأحاول فيما يلي أن أقدم تعريفا موجزا بشروحها المشهورة وجمع أسماء الشروح التي وردت في المصادر والفهارس ، مع محاولة ترتيبها على وفيات أصحابها حسب الإمكان كلما تأتى ذلك ، وأكتفي فيما لم أقف عليه بالإحالة على من ذكره .

وغرضي بذلك أن نتبع الأثر العلمي الذي كان للقصيدة وما خلفته في الميدان من آثار ما تزال ملء سمع الدنيا وبصرها ، مما تسعى بعض الدراسات الجامعية إلى ابرازه من خلال بعض هذه الشروح وتحقيقها (١) .

وقبل أن أتابع ذكر هذه الشروح أشير إلى أن عمل الأثمة على شرحها قد تسلسل في الزمن منذ ظهورها دون توقف ، وقد حاول بعض الباحثين أن يجد تعليلا مقبولا لهذه الظاهرة دون أن يضع في حسبانه ما كان لها وما يزال في القلوب من تعلق مكين ، فرجع ذلك بعضهم إلى طبيعة القصيدة في نفسها وزعم أنها « لا تخلو من صعوبة وتعقيد ، لذلك كثر شراحها »(٢).



<sup>(</sup>۱) يجري العمل الآن على تحقيق مجموعة من شروحها كلا أو جزءا فقد علمت أن بعض طلبة الدراسات يعمل حاليا في تحقيق شرح السخاوي وبعضهم في تحقيق شرح الجعبري وبعضهم في قسم الأصول من شرح الفاسى .

<sup>(</sup>٢) هذا الرأي هو رأي الأنسيكلوبيدية الإسلامية نقله الأمير شكيب ارسلان في الحلل السندسية ٣ / ٢٨٠ .

وعلل ذلك بعضهم بالضعف العام الذي أصاب عامة العلوم ، إذ « مال القراء في العصور المتأخرة كغيرهم من أصحاب العلوم الأخرى حين طغي المنهج التعليمي على المنهج العلمي - إلى نظم مسائل هذا العلم - القراءات -وقواعده في منظومات تلخيصية مركزة قصد حفظها واستظهارها صارت بعد ذلك موضوعا لشروح وحواش متعددة ، قال : « ومن أشهر هذه المنظومات التي نالت أوفر حظ من الشرح والتداول منظومة ابن فيره الشاطبي الأندلسي المتوفى سنة ٩٠٠ في القراءات السبع وهي المسماة بحرز الأماني ١١٠ . ومهما يكن السبب فإننا لا ينبغي أن نغفل من حسابنا الصدى الطيب والأثر العميق الذي خلفه ناظم القصيدة في أصحابه الذين قاموا أول الأمر بروايتها والتنويه بها وبصاحبها بقطع النظر عن قيمتها العلمية وما اختص به فيها من براعة وحذق أعجزت البلغاء وفرسان هذا العلم . وسأحاول فيما يلى متابعة هذا التسلسل في ظهور المؤلفات حولها عصر بعد عصر ، وأنبه على أني ربما قدمت بعض الشروح على ما قد يكون كتب قبلها استنادا إلى تاريخ وفاة مؤلفها سواء كان محددا أو مقدرا ، ولذلك لم أبدأ بشرح السخاوي الذي قيل عنه « هو أول من شرحها » كما سيأتي ، وهذه قائمة بشروحها وأسماء مؤلفيها ونبذ يسيرة عنها:



<sup>(</sup>۱) عبر عن هذا الرأي كما نقلناه عن الأستاذ عبد العلي الودغيري في بحث له بعنوان ( لمحة عن المصادر العربية القديمة لدراسة الصوت ) نشر في مجلة المناهل المغربية العدد ۲۸ السنة ۱۰ ربيع الأول ۱۶۰۶ ـ دجنبره ۱۹۸۱ ـ ۹۲ ـ ۹۳ .

١ ـ شرح الشاطبية لعبد الرحمن بن إسماعيل أبي القاسم الأزدي
 التونسي المعروف بابن الحداد (ت في حدود ٦٢٥)

· وقد تقدم التعريف به في أصحاب الشاطبي ، قال ابن الجزري : « وعمل شرحا للشاطبية ويحتمل أن يكون أول من شرحها » (١) .

 $\Upsilon$  \_ شرح الشاطبية لأبي العباس أحمد بن علي بن محمد بن علي بن سكن  $\binom{\Upsilon}{}$  من أهل مربيطر عمل بلنسية

نزيل مصر (ت في نحو ٦٤٠). ذكره له ابن الأبار كما ذكر اختصاره لكتاب « التيسير » الذي سماه « التذكير » (٣).

وقال ابن عبد الملك: « كان مقرئا مجودا ذا عناية تامة بالقرءان العظيم وضبط أدائه وإتقان تلاوته ، متحققا بعلم العربية ، تصدر لإقراء القرءان وتدريس العربية بالفيوم من صعيد مصر واستوطن به ، وله اختصار نبيل في « التيسير » لأبي عمرو سماه « التذكير » ، وشرح القصيدة المسماة « بحرز الأماني ووجه التهاني » في القراءات السبع نظم أبي القاسم ويقال أبو محمد قاسم بن فيره الشاطبي شرحا جيدا أفاد به » (٤) .

المليت المخال

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١/ ٣٦٦ ترجمة ٥٥٥١ وقد ترجمنا له في القراء الذين أخذوا وأخذ عنهم بسبتة ومراكش

<sup>(</sup>٢) هذا اسمه في أكثر المصادر ، وفي بعضها و شكر ، بالشين والراء .

 <sup>(</sup>٣) التكملة ١ / ١٢٢ ـ ١٢٣ ترجمة ٣٠٦ وذكر وفاته في نحو ٦٤٠ ، وذكر بعض المفهرسين
 وفاته سنة ٦٤٠ .

<sup>(</sup>٤) الذيل والتكملة السفر ١ القسم ١ / ٣٢٠ ـ ٣٢١ ترجمة ٤١٢ ويمكن الرجوع إلى معرفة القراء ١ / ٥٤ وغاية النهاية ١ / ٨٧ وبغية الوعاة ١ / ٣٤٠ ترجمة ٢٥٨ ونفح الطيب ٢ / ٣٣٧ .

وقد سمى شرحه في كشف الظنون وغيره « المهند القاضي ، شرح قصيدة الشاطبي » (١)

وما تزال مخطوطة من هذا الشرح محفوظة في بعض الخزائن بتركيا  $(^{7})$ .  $(^{7})$  عض الخزائن بتركيا  $(^{7})$  عد  $(^{7})$  عمد بن محمود شمس الدين السمرقندى المتوفى بعد  $(^{7})$ 

سماه بعض الباحثين في التراث بـ « المبسوط » وذكر وجود نسخة منه في بعض الخزائن (٤) .

ع - شرح الشاطبية لعلي بن محمد بن عبد الصمد أبي الحسن السخاوي
 صاحب الشاطبي (ت ٣٤٣)

وشرحه عليها مشهور ، وعنوانه « فتح الوصيد ، في شرح القصيد » ، واليه يشير الحافظ أبو شامة بقوله : « وإنما شهرها بين الناس وشرحها وبين معانيها وأوضحها ونبه على قدر ناظمها ، وعرف بحال عالمها ، شيخنا الإمام العلامة علم الدين ، بقية مشايخ المسلمين أبو الحسن على بن محمد ـ يعني السخاوي ـ » (٥) .

الم فع المدين المستر على المدين

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١ / ٦٤٧ وهدية العارفين ١ / ع ٩٣ .

 <sup>(</sup>۲) توجد منه نسخة بمكتبة ولي الدين جار الله / استامبول تحت رقم ۲٦ أوراقها ٨٩٠ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط ـ علوم القرءان ـ القراءات ـ ١ / ١٩٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ترجمته في غاية النهاية ٢ / ٢٦٠ ترجمة ٣٤٦٠، ولم يذكر سنة وفاته، وحددها بعضهم بما ذكرت.

<sup>(</sup>٤) النسخة مخطـــوطة بخزانة جاريت / برنستون برقم ١٢٠٤ حســـب بروكلمان ١ / ٢٠٥ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الاسلامي المخطوط ١ / ١٩٠ ) .

<sup>(</sup>٥) إبراز المعاني ٧ .

وفيه يقول أبو اسحاق الجعبري مشيرا إلى تقدمه: « وكُلِّ كُلِّ (١) على فاتح وصيدها ، وماتح نضيدها ، الشيخ العلامة تاج القراء سراج الأدباء علم الدين أبي الحسن السخاوي جزاه الله عنا خير الجزاء » (٢) .

وقال ابن الجزري: « وألف من الكتب شرح الشاطبية ، وسماه « فتح الوصيد » ، فهو أول من شرحها (۲) بل هو ـ والله أعلم ـ سبب شهرتها في الآفاق ، وإليه أشار الشاطبي بقوله : « يقيض الله لها فتى يشرحها » (٤) . وقال في « منجد المقرئين » : « كان مشغوفا بالشاطبية ، معنيا بشهرتها ، معتقدا في شأن مؤلفها وناظمها ـ رحمه الله تعالى ـ ولهذا اعتنى بشرحها فكان أول من شرحها ، وهو الذي قام بشرحها بدمشق ، وطال عمره ، واشتهرت فضائله ، فقصده الناس من الأقطار ، فاشتهرت « الشاطبية » بسببه ، وإلا فما كان قبله تعرف الشاطبية ولا تحفظها وكان أهل مصر كثيرا ما يحفظون « العنوان » لأبي الطاهر ، مع مخالفته لكثير مما تضمنته « الشاطبيه » (٥) .

ويظهر أن شرحه هذا قد وضعه بعد موت الشاطبي بيسير فأخذه عنه عامة من قرأوا عليه ، والظاهر أنه هو المراد عند الوزير أبي الحسن القفطي في قوله في ترجمة

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) كل الثانية بفتح الكاف أي عالة .

<sup>(</sup>٢) كنز المعانى .

<sup>(</sup>٣) يقارن بما قاله في ترجمة عبد الرحمن بن الحداد التونسي آنفا من كونه يحتمل أن يكون أول من شرحها » .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢ / ٥٧٠ ترجمة ٢٣١٨ وبعض ذلك في إبراز المعاني لأبي شامة ٨ .

<sup>(</sup>٥) منجد المقرئين ٥٣ .

الشاطبي: « وعليها أكثر القراء إلى اليوم ، وقد شرحت في مجلدين شرحها بعض تلاميذه » (١) ، هذا مع أن القفطي توفي سنة ٢٢٤ أي قبل أبي الحسن السخاوي بنحو عشرين سنة ، فيكون قد ألف شرحه المذكور قبل هذا التاريخ .

وتدل بعض النسخ المخطوطة من هذا الشرح على أنه كان متداولا قبل هذا ، ومنها نسخة كتبت سنة ٢٦٢ وعليها إجازة بخطه أشار اليها بعض الباحثين (٢) .

ونسخته الخطية على العموم كثيرة في الخزائن شرقا وغربا ، وبعضها كتب في حياته وعليه خط إجازته (٣) ، وقد بلغني أخيرا أنه طبع ببعض البلدان العربية إلا أن نسخه لم تصل بعد .

وأشير هنا إلى أمر مهم لم أر من نبه عليه ، وهو أن لأبي الحسن السخاوي شرحين على الشاطبية أحدهما « الصغير » والآخر الكبير ، والظاهر أن الذي في الأيدي هو الكبير لأنه في مجلدين كبيرين (٤) .

<sup>(</sup>٤) وقفت منه على مصورة عن نسخة بالمدينة المنورة في مجلدين في ٢٠٠ لوحة وعليها اعتمدت في التعريف به .



<sup>(</sup>١) إنباه الرواة للقفطي ٤ / ١٦١ ترجمة ٩٤٢ .

<sup>(</sup>٢) ذكرها الدكتور على حسين البواب في مقدمة تحقيقه لجمال القراء وكمال الإقراء لأبي الحسن السخاوي ٦ - ٧ ، وأشار بالهامش إلى وجود النسخة المذكورة حسب ( فهرس المصاحف والتجويد ـ جامعة الإمام ( ١٣٠ ـ ١٣١ ) يعني بالعربية السعودية ـ الرياض .

<sup>(</sup>٣) يوجد خط إجازته برواية الشرح المذكور على الجزء الثاني منه مؤرخا بسنة ٦٤٠ وهو من محفوظات الخزانة التيميورية بمصر تحت رقم ٢٥٥ تفسير ويقع في ٤١٣ صفحة ( أعلام الدراسات القرءانية للدكتور مصطفى الصاوي الجويني ٢٢٣) ، ومن النسخ الخطية بالمغرب نسخة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ٥٢٠ ق وأخرى تحت رقم ٥٠٠ ك وبالحزانة الحسنية بالرباط تحت رقم ٨٠٠٨ وأخرى برقم ٨٣١٣ وبخزانة ابن يوسف بمراكش رقم ٨٠٠٨.

وقد أسند المنتوري في فهرسته ما سماه « كتاب الشرح الصغير لحرز الأماني » وقال: تأليف الشيخ علم الدين أبي الحسن علي بن محمد السخاوي ، قرأت بعضه على الأستاذ أبي عبد الله محمد بن محمد بن عمر  $^{(1)}$  وناولني جميعه ، وحدثني به عن الأستاذ أبي الحسن علي بن سليمان القرطبي عن القاضي تقي الدين أبي عبد الله محمد بن الحسين ابن رزين الحموي عنه »  $^{(1)}$ .

ومع أن المنتوري لم يسند في فهرسته إلا « الشرح الصغير » ، فإنه ينقل في شرحه على الدرر اللوامع لابن بري عن « الشرح الكبير » فيقول مثلا في باب المد عند قول الشاطبي : « فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا » : قال السخاوي « في الشرح الكبير » : « أشار بقوله : « بادره طالبا » إلى استحسانه الفرق بين ما يلزم فيه المد .. (٣)

ونقل عنه بهذا الوصف أيضا عند ذكر إدغام النون في الراء واللام ، وفي باب الإمالة عند ذكر الخلاف فيما فيه « ها » كناية عن المؤنث من رؤوس الآى » (٤) .

ونقل أبو زيد بن القاضي عن المنتوري ما ذكره في شرحه على الدرر اللوامع أيضا ولم يتعرض لقوله « الشرح الكبير » ببيان ، كما أن الجعبري والذهبي

المرخ (۵۵) المركال

<sup>(</sup>١) راوية مقرئ كان موقتا بجامع القرويين وسيأتي في مدرسة أبي الحسن بن سليمان القرطبي بفاس ٤ .

<sup>(</sup>٢) فهرسة المنتوري لوحة ٧ .

<sup>(</sup>٣) شرح المنتوري على الدرر اللوامع لوحة ٧٨ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه في باب الإدغام وباب الامالة .

وابن الجزري كلهم ذكر للسخاوي « فتح الوصيد » والوسيلة في شرح العقيلة وغير ذلك ، ولم يذكر له أحد منهم على الشاطبية غير ما ذكر .

ويبتدئ السخاوي كتابه « فتح الوصيد » بقوله : « الحمد لله الذي جعل كتابه العزيز نورا يهتدى به إذا أظلمت الأمور ، وسورا يتحصن فيه عند نزول المحذور ، وضياء تستمده البصائر فلا تحيد عن الحق ولا تجور ، وشفاء لما في الصدور ، وشفيعا إذا بعث من في القبور ، أحمده على ما خصنا به من حمله وأسأله أن يجعلنا من أهله ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة سليمة من الأهواء ، برئية ممن ألحد في الأسماء ..

وبعد فإني ذاكر في هذا الكتاب - بحول الله وقوته - شرح قصيدة الشيخ الإمام شرف الحفاظ والقراء علم الزهاد والكبراء ، أبي القاسم بن فيره بن أبي القاسم الرعيني الشاطبي رحمه الله الملقبة بر «حرز الأماني ووجه التهاني » لما جمعته من الفوائد ، وحوته من حسن المقاصد ، وأسميه « فتح الوصيد ، في شرح القصيد » . ثم ذكر ما نقلناه عنه في رأيه في القصيدة فقال : « وما علمت كتابا في هذا الفن منها أنفع ..

ثم قال : ذكر نبذ من فضائل أبي القاسم ومولده ووفاته وشيوخه رضي الله عنهم بمنه « وساق ما ذكرناه في ترجمة شيخه ، ثم ذكر نبذا من نظمه ، ثم قال : والآن أبدأ بشرح حرز الأماني مستعينا بالله وهو خير معين .

قال رحمه الله وقرأتها عليه غير مرة عارضا ومقيدا: بدأت باسم الله في النظم أولا .. وأخذ في الشرح بيتا بيتا إلى آخره .

وقد أطلت في التعريف بهذا الشرح لأنه عمدة عامة الشروح التي ظهرت

بعده ، ولأنه كان واسع الاستعمال في مدارس الإقراء كما تقدمت الإشارة إليه عند مشيخة الإقراء في المائة العاشرة بفاس .

۵ ـ شرح الشاطبية أو « الدرة الفريدة في شرح القصيدة » لمنتجب الدين
 حسين بن أبى العز الهمدانى ( ت ٣٤٣ )

ذكره الحافظ أبو شامة في ذيله على « الروضتين » ، وقال : « كان مقرئا مجودا ، وانتفع بشيخنا السخاوي في معرفة قصيد الشاطبي ، ثم تعاطى شرح القصيد ، فخاض بحرا عجز عن سباحته ، وجحد حق تعليم شيخنا له وإفادته فالله يعفو عنا وعنه » (١) .

ذلك رأي أبي شامة في شرحه المذكور ، أما ابن الجزري فقد قال : « وشرح الشاطبية شرحا لا بأس به » ، إلا أنه استدرك آخر الترجمة فقال : « وفي شرحه القصيد مواضع بعيدة عن التحقيق ، وذلك أنه لم يقرأ بها على الناظم ولا على من قرأ عليه » (7) .

أما السيوطي فقد أثنى غلى شرحه فقال : « له شرح على الشاطبية مطول مفيد »  $(^{(7)}$  .

وذكر شرحه في كشف الظنون وقال: هو شرح كبير، وذكر أن أوله « الحمد لله بارئ الأنام .. (٤) .



<sup>(</sup>١) ذيل الروضِتين في تاريخ الدولتين ١٧٥ .

٣٦٤٦ ترجمة ٣٦١٠ / ٢١٠ ترجمة ٣٦٤٦ .

<sup>(</sup>٣) بغية الوعاة ٢ / ٣٠٠ ترجمة ٢٠٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون لحاجي خليفة ١ / ٦٤٨ .

ويدل على أهمية هذا الشرح على ما وجه إليه من مآخذ ـ توافر نسخه الخطية في الخزائن المشرقية في مصر والعراق وتركيا وغيرها (١) .

7 – شرح الشاطبية : « اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة » لأبي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الفاسي نزيل حلب بالشام ( ت (7) ) بها (7) .

تقدم ذكره في المتخرجين على مشيخة الإقراء بفاس في المائة السابعة ، قدم مصر بعد أن درس بفاس على من بها ، وقرأ على أبي القاسم عبد الرحمن بن سعيد الشافعي وأبي موسى عيسى بن يوسف المقدسي عن قرائتهما على الشاطبي ، وعرض عليهما «حرز الأماني» ، وعرض الرائية على الجمال علي بن أبي بكر الشاطبي بسماعه من الناظم وقرأ على غير من ذكر ، وكان واسع العلم كثير المخفوظ بصيرا بالقراءات وعللها مشهورها وشاذها خبيرا باللغة ، انتهت إليه رئاسة الإقراء بمدينة حلب ، وأخذ عنه خلق كثير سمّى منهم الحافظان الذهبي وابن الجزري وقالا : « وشرحه للشاطبية في غاية الحسن » (٣) ، وأسنده ابن الجزري



<sup>(</sup>۱) منه نسخة بمعهد المخطوطات بمصر رقم ٣٣ ـ وبالأوقاف العراقية برقم ٣٢٧٩ وبمكتبة الأزهر بمصر برقم ١٣٤٤ ، وبمكتبة بلدية الإسكندرية برقم ١١٩١ ب (أعلام الدراسات القرءانية للدكتور مصطفى الصاوي الجويني ٢٢٢ ) . وتسع نسخ خطية أخرى ذكرت في (الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ٢٠٠٠ ـ ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٢) هذا الصحيح في تاريخ وفاته كما في معرفة القراء ٢ / ٣٤٥ وغاية النهاية ٢ / ١٢٣ وذيل الروضتين لأبي شامة ١٩٩ ووقع في كشف الطنون ١ / ٦٤٧ أنه توفي ٦٧٢ وفرغ من تأليفه في صفر ٦٧٢ أيضًا وهو خطأ واضح .

<sup>(</sup>٣) معرفة القراء ٢ / ٥٣٤ وغاية النهاية ٢ / ١٢٣.

ضمن شروحها الستة التي أسندها في النشر (١).

وعنوانه عند عامة من ذكره وفي نسخه المخطوطة كما أثبتناه ، إلا أني وجدت الجعبري يذكره في آخر الكنز معرفا به فيقول « مؤلف الجلية في شرح الشاطبية » ، كما رأيت صاحب « كشف الظنون » يقول : « له شرح سماه الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية » أوله : « الحمد لله ذي الصفات العلية . » فاشتبه عليه بشرح هبة الله البارزي الآتي ، وتبعه على ذلك البغدادي في « هدية العارفين » (٢) . والصحيح في اسمه ما أثبتناه وكما ذكره بنفسه في مقدمة شرحه ، وما يزال هذا الشرح على أهميته لم يأخذ طريقه إلى المطبعة مع وفرة نسخه الخطية في الخزائن العامة والخاصة شرقا وغربا (٣) .

وقد وقفت على عدد منها ، وأوله بعد الديباجة قوله :

«الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ووعد من تلاه وعمل به جزيل الثواب أحمده حمد مؤمن موقن ... أما بعد فإن جماعة من القراء المشتغلين بقصيدة الشيخ الإمام أبي القاسم الشاطبي ـ رحمه الله ـ سألوني أن أشرحها لهم شرحا يعينهم على نظمها ، ويوفقهم على فهمها وعلمها ، فوقفت عن ذلك زمانا لاختلاف أغراضهم في التكثير والتقليل ، إذ الجمع بينهما في شرح واحد

المكتبر عامل المكتبل

<sup>(</sup>۱) النشر ۱ / ۶۳ ـ ۶۲ .

<sup>· (</sup>٢) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ ـ ٦٤٩ وهدية العارفين ٢ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٣) منها بالحزانة العامة بالرباط نسخ تحت الأرقام ٣٠٠ ق ـ ٢٢٧ ق ـ ٢٢٨ ق وبالحزانة الحسنية بأرقام ٢١٣٠ ـ ٢١٣٠ ـ ٢٩٧٣ ( فهرس الحزانة الحسنية ٦ / ١٤٤ ـ ١٤٥ ) .

مستحيل، ثم استخرت الله تعالى في جمع شرح وسط لا أميل فيه إلى الاستكثار ولا أخل فيه بالمقصود بقصد الاختصار، فجمعته على ما رأيت من الترتيب، وآثرت من التلخيص والتقريب، وسثيته بر اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة ».. ويقع الشرح مع هذا الاختصار الذي التزم به في مجلدين كبيرين (١)، وطريقته أنه يحل معنى البيت ثم يعرب بعض ما يشكل فيه، ثم يأخذ في النقول وأكثرها من كتب الداني وهو في الغالب لا يسميها وإنما يقول قال الحافظ أبو عمرو، ومن الأمثلة الوافية في ذلك نقوله في باب الراءات، ويعزز الأقوال أحيانا بالنقل عن مكي والمهدوي والحصري في قصيدته، ويحتج لوجوه القراءات بالنقل عن أبي علي الفارسي في « الحجة » ومكى في الكشاف »، وربما نقل عن الزمخشري أيضا في « الكشاف »، وهو في الجملة من مفاخر ما كتبه المغاربة المتصدرون بالمشرق.

ونسخه الخطية الكثيرة الموزعة على مكتبات العالم الإسلامي خير دليل على مقدار رواج الكتاب واهتمام أهل هذا الشأن به (۲) ، وقد كان من الشروح



<sup>(</sup>۱) اعتمدت في تعريفي به على نسختين إحداهما نسخة الشيخ المقرئ السيد أحمد بن الكونطري بالصويرة ، والأخرى نسخة الحزانة العامة بالرباط وهي المسجلة تحت رقم ق ٣٥٠ وهي نسخة جيدة ضاعت سطور يسيرة من آخرها تتعلق بتمام شرح آخر بيت من الشاطبية ، وتستغرق من المجموع الذي هي فيه ٧٧٧ صفحة في ورق كبير بمعدل ١٦ كلمة في السطر وعدد السطور ٢٦ في كل صحفة وليس فيها ذكر لاسم الناسخ ولا تاريخ النسخ .

<sup>(</sup>٢) ذكر من نسخه الخطية في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ١ / ٢١٤ - ٢٢١ أربعا وأربعين نسخة موزعة بين القروبين بفاس والزيتونة بتونس وبلدية الإسكندرية وظاهرية دمشق ومكتبات تركيا وغيرها .

المعتمدة عند المغاربة في التدريس ـ كما تقدم ـ كما دخل الأندلس أيضا وكان من أهم مصادر الإمام المنتوري في شرح الدرر (١) .

٧ ــ مختصره: وقد اختصره بعض المشارقة وهو الحسين بن أحمد بن علي
 ابن حجاج في كتاب سماه (منتقى اللآلي للفاسي »

وما تزال بعض نسخ هذا المختصر باقية بمكتبة الأوقاف ببغداد (٢).

 $\Lambda$  \_ شرح الشاطبية أو « كنز المعاني » محمد بن أحمد بن محمد الموصلي المعروف بـ « شعلة » (  $\Gamma$  707 ) .

وقد توافق في اسم هذا الشرح مع الإمام الجعبري ، إلا أنه متقدم في الزمن والتأليف عليه ، وقد اعتذر أعني الجعبري في آخر شرحه بأنه لم يكن قد سمع به » (٣) .

وهو من الشروح المهمة الواسعة الانتشار أيضا كما تدل عليه نسخه الخطية الموزعة على عامة البلدان الإسلامية (٤) ، وقد طبع طبعة قديمة بالقاهرة بدار التأليف بدون تاريخ (٥) إلا أنها في حكم المفقودة .



<sup>(</sup>١) يمكن الرجوع إلى بعض ما نقل عنه في باب الراءات من شرحه .

<sup>(</sup>٢) رقمها ٢٤٥٣ وهي مصورة عن أصل مخطوط.

<sup>(</sup>٣) ذكره في آخر الكنز وذكره ابن الجزري في غاية النهاية ٢ / ٨١ ترجمة ٢٧٨٠ .

<sup>(</sup>٤) منها م خ ع الرباط برقم ۱۰۱۲ وبالخزانة الحسنية بأرقام : ۳۷۸ ـ ۲۲۷ ـ ۸٤٤۸ ـ ۷۹۹۳ ـ (٤) .

<sup>(</sup>٥) ينظر في ذلك معجم الدراسات القرءانية المطبوعة والمخطوطة لابتسام الصفار ـ المورد العراقية المجلد ١٠ عدد ٣ ـ ٤ .

يقول في أول شرحه: « أحمد الله الذي أنزل القرءان على سبعة أحرف كلها شاف كاف ، وخص أهله الذين هم خاصته بخوالص المنح وخواص الألطاف ، أظهر فيه لنبيه النبيه أطهر شواهد الإعجاز ، حتى تبين من فيه لما بين من معانيه ماحرم في الشرع وما جاز .. ثم قال بعد تمام الثناء على الله بما هو أهله والصلاة والسلام على رسول الله ؟ ، وذكر فضل القرءان على سائر الكلام ، ومزية العلم باختلاف القراءات فيه :

« ومما صنف في هذه الصناعة الشريقة .. التأليف المنيف الموسوم « بحرز الأماني ، ووجه التهاني » ، للشيخ المتبحر النحرير ، الولي أبي القاسم الضرير .. ثم أثنى على نظمه المذكور وقال :

« لكنه لغزارة رموزه المرموزة مع الوجازة ، قد يبقى من معاضله ، وانغلاق مسائله ، في القلوب حزازة ، وشروحه وإن كثرت وقعت في طرفي الإيجاز المخل ، والإطناب الممل ، يتقاعد بعض الخواطر عن بعضها بالإفراط في البسط ، وينتهي الآخر عن الآخر للتفريط في الربط . إلى أن انتهى من حديثه عن دواعي التأليف بذكر منهجه فقال : « مؤسسا مبنى تأليفي على ثلاث قواعد : مبادئ ولواحق ومقاصد .

فالأولى في المعنى اللغوي وما ينتسب إليه ، والثانية في الإعراب .. والثالثة في المقصود من الكلام .. وسميته « كنز المعاني في شرح حرز الأماني ، والمرجو من الله والمسؤول ، أن يلحظ من يلاحظه بعين القبول ، إنه على ما يشاء قدير ، وبالإجابة جدير ، فأقول وبالله التوفيق ، وهو لتحقيق الآمال حقيق : قال الشيخ أبو القاسم الشاطبي رحمة الله عليه ،



وأجلسه في مقعد صدق لديه: بدأت باسم الله في النظم أولا .. (1) . 9 — شرح الشاطبية أو « المفيد في شرح القصيد » . لعلم الدين القاسم بن أحمد بن الموفق اللورقي الأندلسي .

أبو محمد المرسي المقرئ ( ٥٧٥ - ٦٦١ ) . وصاحب الشرح امام جليل من أعلام المدرسة الأثرية بالأندلس ، قرأ بالتيسير على أبي جعفر أحمد بن علي الحصار صاحب أبي الحسن بن هذيل ، وعلى محمد بن سعيد المرادي ومحمد ابن نوح الغافقي وغيرهم من أعلام هذه المدرسة ، وكان ذلك قبل الستمائة ، ثم قدم مصر فقرأ بها وقرأ بدمشق وبغداد وغيرها وألف في العربية وشرح الثياطبية (٢) .

ذكره الجعبري في آخر « الكنز » في مصادره التي اعتمد عليها ، كما اعتمده المنتوري في شرحه ونقل عنه في باب الراءات قوله : « الترقيق تقريب الفتحة من الكسرة ، فهو نوع من الإمالة » (7) ، وذكره صاحب الكشف (1) وما تزال بعض نسخه الخطية محفوظة في بعض الخزائن (0) .



<sup>(</sup>١) اعتمدت في التعريف بهذا الشرح على مصورة عن نسخة خزانة خاصة . في خطها غموض .

 <sup>(</sup>۲) يمكن الرجوع في هذا إلى ترجمته في معرفة القراء ٢ / ٢٦٥ ـ ٧٢٥ طبقة ١٥ ـ وغاية النهاية ٢ / ٣٣٨ ـ ٣٣٨ ـ
 (۲) ترجمة ١٩١٢ ـ ونفح الطيب ٢ / ٣٣٧ ـ ٣٣٨ ـ ٣٣٨ ـ والأعلام للزركلي ٦ / ٦ .

<sup>(</sup>٣) شرح المنتوري لوحة ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٥) منه نسخة بظاهرية دمشق برقم ٧١٨٧ تاريخها ٧٨٦ ونسخة بمكتبة حسن حسني السليمانية بأستامبول برقم ٧٧ ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٢٢ ) .

١٠ ـ شرح الشاطبية لأبي الفتح شمس الدين محمد بن علي بن موسى
 الأنصاري الدمشقى ( ت ٦٥٧ ) .

تقدم أنه كان أجل أصحاب السخاوي ، وهو صاحب القصة مع أبي شامة في شأن تنافسهما على تولي كرسي الإقراء - كما تقدم - ترجم له الذهبي وقال : « وله معرفة تامة ، وقد شرح الشاطبية شرحا متوسطا(١) .

 $11 _{-}$  شرح الشاطبية أو  $0 _{-}$  ابراز المعاني من حرز الأماني  $0 _{-}$  للحافظ شهاب الدين أبى شامة عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي (  $0 _{-}$   $0 _{-}$   $0 _{-}$  ) .

هذا الشرح هو المتداول له ، وقد طبع في مجلد طبعة قديمة ، ثم أعيد طبعه محققا (٢) .

وقد أشار في أوله إلى أنه كان قد بدأ في كتابة شرح كبير بلغ به باب الهمزتين من كلمة في نحو مجلدة ، ثم عدل عنه » ( $^{(7)}$  . وقال في « ذيل الروضتين » : « وهما شرحان أصغر وأكبر ، والأكبر إلى الآن لم يتم ، والأصغر مجلدان » ( $^{(2)}$  .



<sup>(</sup>١) معرفة القراء ٢ / ٥٣٥ طبقة ١٦ .

<sup>(</sup>٢) طبع أولا بمطبعة مصطفى البابي بمصر سنة ١٣٤٩ هـ وبهامشه أرشاد المريد إلى مقصود القصيد ، والبهجة المرضية في القراءات الثلاث المتممة للعشر وكلاهما للشيخ على الضباع وطبع أخيراً في مجلد كبير بتحقيق إبراهيم عطوة عوض في مجلد كبير يقع في ٧٦٢ صفحة بتاريخ . ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .

<sup>(</sup>٣) ابراز المعانى ٨ ( الطبعة المحققة ) .

<sup>(</sup>٤) ذيل الروضتين ٣٩.

ويعتبر هذا الشرح من أحسن شروح الشاطبية مع صغر حجمه النسبي ، وقد اعتمده الأثمة كثيرا في تدريس الشاطبية ، وحرصوا على روايته بالسند إلى مؤلفه كما نجد عند المنتوري في الأندلس (۱) وابن الجزري في الشام (۲) ، ودليل رواجه وسعة اعتماده ما نجده من كثرة نسخه المخطوطة في الجزائن الرسمية ، ومنها ما كتب في حياة مؤلفه (۳) ، وقد ذكر له في الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ۳۳ مخطوطة وسمى مواضع ... وذكر أرقامها في الجزائن . ثم ذكر في خاتمتها ۱/ ۲۳۳) وجود مختصر منه باسم: ارقامها في الجزائن . ثم ذكر في خاتمتها ۱/ ۲۳۳) وجود مختصر منه باسم : وذكر أن من هذا المختصر مخطوطة بأوقاف الموصل كتبت سنة ۷۷۷ وهي برقم ۱۸ / ۲ وعدد أوراقها ۲۳۳ .

فإذا صح هذا وكان المؤلف هو واضع هذا المختصر أيضا ، دل ذلك على أنه بعد أن عدل عن تأليفه الكبير إلى تأليفه المتداول وأتمه ، رأى أن يعود إليه فيختصره ، ويقتصر منه على ما لا بد منه دون إفاضة في النقول والتوجيهات . إلا أن في النفس شيئا من نسبة هذا المختصر إليه ، لأنه في كتابة الآخر المختصر والكبير ، فلعل المفهرس أو الناسخ سمى التأليف المتداول بر المختصر » وظنه اختصارا جديدا ، وذلك لأن المؤلف فيما التأليف المتداول بر « المختصر » وظنه اختصارا جديدا ، وذلك لأن المؤلف فيما



<sup>(</sup>۱) فهرس المنتوري لوحة ٧

<sup>(</sup>٢) النشر ١ / ٦٣.

<sup>(</sup>٣) منها نسخة كتبت سنة ٢٥٧ مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض رقم ٢٥١٤ .

يبدو قد احتفظ بعنوان « إبراز المعاني » للكبير والصغير المختصر منه معا ، ولهذا نجده يقول في الباب الرابع من « المرشد الوجيز » عند ذكر « معنى القراءات المشهورة » : « وقد قدمت في أول « ابراز المعاني المختصر » قولا في ذلك ، وطولت فيه النفس في « الكتاب الكبير » في شرح « جزى الله بالخيرات .. » الله إلى (١)

وقال مرة أخرى: «على ما نقلناه في الكتاب الكبير من ابراز المعاني »(٢). وأول الشرح المطبوع المتداول قوله: « الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ، وأفاض لدينا مننه ، وأنزل إلينا كتابه الذي فصّل آياته فأحكمه وأتقنه ، وجعلنا من حملته وخدام شرعه الذي علمنا فروضه وسننه ، وخصنا بإرسال أكرم الخلق عليه الذي طهّر قلبه وأظهر لسنه ..

( أما بعد فإن أولى ما أفنى فيه المكلف عمره ، وعلق به خاطره وأعمل فيه فكره ، تحصيل العلوم النافعة الشرعية ، واستعمالها في الأعمال المرضية ، وأهم ذلك علم كتاب الله تعالى الذي تولي سبحانه حفظه بفضله ، وأعجز الخلائق أن يأتوا بمثله ، وجعل ذلك برهانا لتصديق رسوله من أنزل عليه .. ولا يحصل ذلك إلا بعد الإحاطة بما صح من قراءته ، وثبت من رواياته ، ليعلم بأي لفظ يقرأ ؟ وعلى أي وجه يروى » .

والقرآن كلام الله منقول نقل التواتر عن رسول الله عَيْقَتْ الذي أنزل إليه ، لم يزل



<sup>(</sup>١) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة ١٤٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر نفسه ١٦١ .

في كل حين وجيل ينقله خلق لا يحصى ، ويبحث في ألفاظه ومعانيه ويستقصى ، وإنما يعد أهل العلم منهم من كثرت عنايته به ، واشتهر عند الناس بسببه » .

« وذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام ـ رحمه الله تعالى ـ في أول كتابه في القراءات (١) تسمية من نقل عنهم شيء من وجوه القراءات من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كبار أثمة المسلمين ، فذكر الخلفاء ..

وساق أسماء القراء المشهورين في الأمصار ثم قال : « ثم ان القراء بعد هؤلاء كثروا ، وتفرقوا في البلاد وانتشروا ، وخلفهم أم بعد أم عرفت طبقاتهم ، واختلفت صفاتهم ، فمنهم المحكم للتلاوة ، المعروف بالرواية والدراية ، ومنهم المقتصر على وصف من هذه الأوصاف ، وكثر بسبب ذلك الاختلاف ، وقل الضبط ، واستع الحرق ، والتبس الباطل بالحق ، فميز جهابذة العلماء ذلك بتصانيفهم وحرروه وضبطوه في تآليفهم ..

ثم ذكر تأليف أبي بكر بن مجاهد لكتابه في السبعة ، وأوضح أن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول فعرض طائفة من الآثار الواردة في ذلك ، ثم تطرق لذكر شروط القراءة المقبولة وميزها عن الشاذة .

ثم ذكر تطور التأليف فيها وظهور القراءات السبع واشتهار الأخذ بها خاصة ثم عقد فصلا لذكر القراء السبعة وساق تراجمهم باختصار .

ثم قال متحدثا عن القصيدة التي وضع شرحه عليها: « ثم إن الله تعالى سهل هذا العلم على طالبيه بما نظمه الشيخ الإمام العالم الزاهد أبو القاسم



<sup>(</sup>١) تقدم ذكر النص المتعلق بقراء الأمصار نقلا عن أبي عبيد في الباب الأول من هذه الدراسة .

الشاطبي ـ رحمه الله ـ من قصيدته المشهورة المنعوتة بـ « حرز الأماني » $^{(1)}$  .

١٣ ـ شرح الشاطبية لأبي الحسن على بن يعقوب بن شجاع المعروف
 بالعماد الموصلي شيخ مشايخ الإقراء بدمشق ( ت ٦٨٢ ) .

قال ابن الجزري: « قرأ القراءات على الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن وثيق الإشبيلي الأندلسي (7) وغيره بالموصل .. وصنف شرحا للقصيد في نحو أربع مجلدات لم يكمله ولا بيضه (7).

14 \_ شرح الشاطبية لعلاء الدين علي بن أحمد ( ت ٧٠٦ ) ، ذكره له في كشف الظنون (٤) .

۱۵ ـ شرح الشاطبية لأبى موسى جعفر بن مكى الموصلي شيخ شيراز
 ونزيلها ( ت ۷۱۳ ) .

قال ابن الجزري: « إمام فاضل كامل صالح ، وقفت له على شرح الشاطبية .. » (٥) .



<sup>(</sup>١) ابراز المعاني ـ الطبعة المحققة ١ ـ ٣ .

<sup>(</sup>٢) هو إبراهيم بن محمد بن عبد الرحمن بن وثيق أبو اسحاق وكناه ابن الجزري بأبي القاسم الإشبيلي ، قرأ على حبيب بن محمد سبط شريح ونجبة بن يحيى وجماعة من أصحاب شريح بن محمد بن شريح الرعيني ورحل إلى المشرق فطاف بالبلاد وأقرأ بالشام والموصل ومصر وتوفي بها سنة ٢٥٤ ـ ترجمته في غاية النهاية ١ / ٢٤ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ١ / ٨٤٥ ترجمة ٢٣٧٢ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية ١ / ١٩٨ ترجمة ٩١٤.

17 ـ شرح الشاطبية لعلى بن يوسف بن حريز أبي الحسن الشنطوفي اللخمى شيخ الإقراء بالديار المصرية (ت ٧١٣)

قال ابن الجزري: « تصدر للإقراء بالجامع الأزهر من القاهرة ، وتكاثر عليه الناس لأجل الفوائد والتحقيق ، وبلغني أنه عمل على الشاطبية شرحا ، فلو ظهر لكان من أجود شروحها » (١) .

۱۷ ـ شرح الشاطبية لأبي الحسن على بن محمد بن عبد الحق الزرويلى القاضى المعروف بالصغير (مصغرا)

(ت ٧١٩)، ويسمى «الشعلة على الشاطبية »، ومؤلفه من أعلام علماء فاس من أصحاب أبي الحسن ابن سليمان القرطبي شيخ الجماعة بها كما سيأتي .

11 ـ شرح الشاطبية أو و فرائد المعاني في شرح حرز الأماني ووجه التهاني لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي المعروف بابن آجروم النحوي المشهور (ت ٧٢٣)

من أصحاب أبي عبد الله بن القصاب ـ كما سيأتي في ترجمته ـ ، وهو من أنفس شروح الشاطبية وأحفلها ، ويقع في مجلدين متوسطين .

وقد وقفت في أول إعدادي لهذا البحث على نسخة قيمة منه بالخزانة العامة بالرباط مسجلة بها تحت رقم ق ١٤٦ وهي في جزئين جمعا في مجلد واحد كبير ، وتقع في ٣٢٧ صفحة مرقمة من الجهتين بخط مغربي متوسط



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١ / ٥٨٥ ترجمة ٢٣٧٣ .

ومسطرتها ٣٥ بمعدل ١٠ كلمات في السطر ومما ضاعف من قيمتها وأهميتها ما جاء على أول ورقة منها في الجزء الأول من الاشارة إلى أن المخطوطة بخط يده المباركة ، إلا ما جدد بمحو أو سقط من بعض الورقات فانه بخط يد ولده عبد الله (١) بن محمد المدعو منديل رحمهما الله تعالى » .

ثم رأيت جامع ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ) ذكر أن من هذا الشرح نسخة بجامعة القرويين بفاس برقم ( ق ١٤٦ ) في جزئين بخط المؤلف نفسه ، وأشار إلى ( قائمة النوادر ص ٧ » (٢)

فلعل هذه الإِشارة إلى النسخة نفسها التي وقفت عليها بالرباط لأن المعلومات عنها متحدة .

وتوجد بالخزانة العامة أيضا نسخة من شرحه في مجلدين يقف ثانيهما عند فرش الحروف لبتر فيه (٣) .

وتبتدئ النسخة التي هي بخط المؤلف بقوله : « يقول محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي عفا الله عنه :

« الحمد لله المبتدئ بالإحسان ، المتفضل بنعمتي الإسلام والإيمان ، المفضل نوع الإنسان على سائر الحيوان ، مطلق الألسنة بذكره ، ومرشدها مهيع حمده وشكره ، نور البصائر بنور الأفهام ، وكحل بإثمد الحكمة .. الأفهام ..



<sup>(</sup>١) كذا والصحيح أبي عبد الله محمد كاسم والده كما سيأتي في ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) رقمها بالخزانة المذكورة ق ٦٦٤.

ثم بعد تمام الخطبة التي استغرقت صفحة ونصفا من الأخرى ختم بذكر فضل كتاب الله وقراءته ، ثم ذكر أن من أحسن ما فيه صنف ، وفي قراءته ألف ، قصيدة أبي القاسم الشاطبي - رحمه الله - . . ثم ذكر نحوا مما نقلناه آنفا عند استعراض آراء العلماء في الشاطبية ، ثم قال :

« ولم أزل منذ حفظي لها مولعا بالنظر في معانيها ، مغرى بتأمل مقاصدها ومناحيها ، مستفتحا باب مبهما ، متعرضا لافصاح معجمها ، إلى أن منح الله الكريم ما كنت من ذلك أروم ، وأعثرني على ما كنت منه (١) أحوم ، فوضعت هذا الكتاب مبينا فيه مقاصده ، ومجهدا قواعده ، وموضحا مشكلات إعرابه ، ومستوفيا لفصوله وأبوابه ، مع ما أوردته من تعليل وتوجيه لوجوه القراءات ، بعبارات مهذبة ، وألفاظ مقربة ..

وهكذا تابع الحديث عن منهجه ، ثم شرع في بيان معاني أبيات القصيدة إلى نهايتها .

وطريقته في ذلك أنه يعمد إلى حل معاني الأبيات ويستوفي إعرابها ، ويذكر القراءة وتوجيهها من جهة العربية ، ولا يتعرض لمسائل الخلاف بين الأئمة كالداني ومكي وابن شريح والمهدوي وغيرهم إلا نادرا ، كما أنه لا يكاد ينقل عنهم ، ويكثر عنده النقل عن شيخه أبى عبد الله محمد بن القصاب (٢) .

وقد سد بهذا التأليف في زمنه بالنسبة للمغاربة فراغا كبيرا ، إذ كانت شروحها



<sup>(</sup>١) كذا ولعل الأنسب عليه .

<sup>(</sup>٢) كما في حديثه عن الفصل بين الهمزتين بمد .

المشرقية أو المغربية التي كتبت في المشرق ما تزال حتى هذا العهد محدودة الاستعمال وقليلة في الأيدي ، وقد اعتمده الأئمة كثيرا ، ونقل عنه أبو عبد الله الخراز ( ٧١٨) في حياة مؤلفه كما نجد ذلك مبثوثا في شرحه على الدرر اللوامع لابن بري ، حيث نجده يقول : «قال صاحبنا الأستاذ أبو عبد الله (١) ، أو يقول : «قال صاحبنا الأستاذ أبو عبد الله (١) .

ونقل عنه أبو الفضل بن المجراد في مواضع من شرحه من أهمها هذا النص الذي يكشف لنا عن بعض شيوخه من الأئمة المتصدرين بسبتة ـ كما تقدم ـ ممن لا يذكر أحد أخذه عنهم ، يقول ابن المجراد في « إيضاح الأسرار والبدائع » على ابن بري عند قوله : وياء اسراءيل ذات قصر هذا الصحيح عند أهل مصر :

« وهذا الحكم المذكور إنما هو في الوصل ، وأما في الوقف فقال ابن آجروم في « فرائد المعاني » : « لا يجوز فيه إلا الطبيعي كما في الوصل ، لأنه إنما ترك مد الياء في الوصل خوفا من أن يجمع في كلمة واحدة بين مدتين مع كونه أعجميا ، وهذا بعينه موجود في الوقف ، وقد سألت عن ذلك شيخنا أبا القاسم بن الطيب الضرير (٣) فقال ما هذا نصه : « وأما مد « القرءان » في الوقف وما أشبهه مما يترك ورش مده في الوصل ، فإنه يجري في غيره من



<sup>(</sup>۱) القصد النافع لبغية الناشئ والبارع ورقة ٦٢ ـ ٥١ ـ ١٠٤ ـ ١٠٥ ( مخطوطة الخزانة العامة بالرباط رقم ٣٧١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) ورقة ٩٤.

 <sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الرحيم أبو القاسم القيسي الضرير نزيل سبتة ( ٣٠١ ) تقدم في المبرزين
 من مشايخ الإقراء بسبتة .

حروف المد في الوقف ، لأن اختلافهم في مده مبني على الاعتداد بما يسكنه الموقف هل يجري السكون العارض مجرى الأصليّ أم لا ؟ انتهى كلامه . قال : فانظر كيف ساوى بين القرءان « والظمئان » و « إسراءيل » والقياس يوجب ما تقدم من التفصيل والله أعلم . « انتهى كلام ابن آجروم (۱) . يوجب مسرح الشاطبية ليوسف بن أبي بكر المعروف بابن خطيب بيت الأبار (ت سنة ۷۲۵)

ذكره حاجي خليفة في الكشف وقال: في مجلدين ضخمين (٢) ، ولعله غير الشرح التالي:

٢٠ ـ شرح يوسف بن أسد الخلاطى العباسي أو « كشف المعاني في شرح حرز الأماني » .

توجد منه مخطوطة في الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم ١٢٥٣٤ ز جاء وصفها في فهرستها فذكر أن أولها « الحمد لله ذي الألطاف الخفية .. وآخرها » والله أعلم بالصواب ، فهذا آخر « كشف المعاني » على الإيجاز والاختصار » (٣) .

وجاء ذكر نسخ خطية أخرى من الشرح المذكور في الحرم المكي برقم ١٥ / ٤٩

المسترفع (هميلا)

ايضاح الأسرار والبدائع لابن المجراد ( باب المد ) ، ونقل عنه في ذكر ميم الجمع وباب الهمز
 والنقل وغير ذلك .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٣) فهرس الخزانة الحسنية ٦ / ١٤٠ - ١٤١ وتاريخ نسخها ربيع الثاني ٧٣٥ .

والخزانة العمومية باستامبول بتركية برقم ٢٢٧ وغيرها (١).

قال الحافظ الذهبي: « صنف شرحا كبيرا للشاطبية حشاه بالاحتمالات البعيدة وشرحا للرائية » (٢) .

وقال ابن الجزري: « لكنه للرائية أحسن ، وكلاهما حسن مفيد ، ولكنه أكثر من الاحتمالات البعيدة » (7) . وقد رواه بإسناده في النشر في جملة شروحها الستة التي أسندها (3) .

وما تزال نسخة من هذا الشرح محفوظة في خزانة بلدية الإسكندرية بمصر تحت رقم ١٥٢٩ ب (٥) .

ذكره في هدية العارفين وقال في ثلاثة أسفار » (٦).



<sup>(</sup>١) ينظر في ذلك ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ٢ / ٦٧٧ - ٦٧٨ .

<sup>(</sup>٢) معرفة القراء الكبار ٢ / ٩٣٥ ـ ٩٤٥ طبقة ١٨ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ١ / ١٢٢ ترجمة ٥٦٥ .

<sup>(</sup>٤) النشر ١ / ٦٣ - ٦٤ .

<sup>(</sup>٥) الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٦) هدية العارفين ١ / ع ١٠٧ .

۲۳ - شرح الشاطبية أو « كنز المعاني في شرح حرز الأماني « لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن إبراهيم برهان الدين الجعبري ( ت ۷۳۲ ) وهذا الشرح يعتبر أسير شروحها وأوسعها مادة من حيث الغنى لا من حيث الحجم ، فربما كان من الشروح ما هو أضخم منه ، ويشتغل حاليا في تحقيقه بعض طلبة الدراسات الإسلامية (۱).

وقد أثنى عليه الذهبي بقوله:  $(10^{\circ})$  شرح كبير للشاطبية كامل في معناه  $(10^{\circ})$  وقال وقال فيه أبو العباس القسطلاني  $(10^{\circ})$  شرح عظيم لم يصنف مثله  $(10^{\circ})$  وقال صاحب الكشف:  $(10^{\circ})$  وله  $(10^{\circ})$  الحرز  $(10^{\circ})$  وهو شرح مفيد مشهور . برهان الدين إبراهيم بن عمر الجعبري  $(10^{\circ})$  وهو شرح مفيد مشهور . وغ من تأليفه في سلخ شعبان سنة  $(10^{\circ})$  .

ونسخه الخطية كثيرة لا تحصى في الخزائن الرسمية وغيرها ، وقد وقفت منها على جملة (٥) ، وأوله قوله :

« الحمد لله مبدئ الأمم ، ومنشئ الرمم ، الذي علم بالقلم ، علم الإنسان ما

المسترفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) هو الأخ أحمد اليزيدي في أطروحة دكتوراه الدولة في العلوم الإسلامية من كلية آداب الرباط .

 <sup>(</sup>۲) معرفة القراء ٢ / ٥٩١ طبقة ١٨.

<sup>(</sup>٣) لطائف الإشارات لفنون القراءات ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٦ .

<sup>(</sup>٥) منه نسختان في خ ع برقم ١٠٠٧ د ـ ١١٠٧ ق ـ وبالحسنية برقم ٥٠٣ وبالقرويين برقم ١٠٤٤ وبالناصرية بتمكروت برقم ٩٥٥٩ ، وذكر في ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٥٥٠ أرقام ٩٨ ونسخة موزعة على مكتبات العالم ) .

لم يعلم ، منزه عن الأضداد والأنداد ، فالق الإصباح ، وخالق الأشباح ، ورازق الأرواح .. إلى أن قال متحدثا عن جلوسه للإقراء :

(ولما أهلني الله للإقراء بحرم إبراهيم - عليه السلام - (۱) وجعلني ممن حباه بهذا الإكرام ، تلقيته بالقبول ، وألفيته عتبة للوصول ، وألقيت به جراني ، وحمدته على ما أولاني . . ثم تحدث عن ( حرز الأماني ) فقال : ثم حبب الله إلي هذه القصيدة فحفظتها في دروس وأنا في الثلاثين بمدينة السلام ، ولم أجد لشيوخها بها كثير اهتمام ، فكابدتها وحيدا من الجليس ، فقيد الأنيس ، وتكفلت بتصحيح ألفاظها ، وفهم معانيها ، إلى أن أحلني الله بحبوحة مغانيها ، وكنت أستغرق في الفكر حتى يغشاني النعاس مرارا ، فأرى بين يدي أسفارا ، فاستقرئها فإذا فيها شرح الأبيات التي أنا فيها ، فتارة يسبق إلى ، وتارة يغلق على .

« ولما فجرت ينبوعها ، توطن محصولها ربوعها ، وها أنذا ممهد لك أيها الطالب أصولا تبين درره ، وفصولا تعين غرره ، إن حققت النظر ، وأعملت الفكر ، انحلت لك غرائب رموزه ، وانهلت عليك مطالب كنوزه ، تناءيت به عن الإملال ، وتجافيت عن الإخلال ، ووشحته باختلاف أقوال الشارحين ، مبينا ما طابق كلام الناظم أو مذاهب الناقلين ورشحته بمحاسن التعليل ، مبينا متين الدليل ، ومضيت على اختياري من القراءات ، غير مقلد أحدا من أرباب الإختيارات ، ذاكرا جهة الترجيح ، وهو الأفصح من الفصيح ، ووجهت ما يرد عليه من إشكال ، وأجبت



<sup>(</sup>١) كان شيخ مدينة الخليل بفلسطين كما في معرفة القراء للذهبي ٢ / ٩١، طبقة ١٨.

عما ظفرت به من سؤال ، ولعمري إن جُلّ ما أثبته إنما هو مجموع من نقولهم ، وتفريع على أصولهم ، ولقد نزلت بمنزل قد حلّه العلماء قبلي ، وغرفت من سلسالهم ما طاب من طليّ ووبلى .. »

« وكُلُّ كُلُّ على فاتح وصيدها ، وماتح نضيدها ، الشيخ العلامة تاج القراء ، وسراج الأدباء ، علم الدين أبي الحسن السخاوي جزاه الله عنا خير الجزاء . « فلما رأينا ازدحام خطابها ، رفعنا لهم منيع نقابها ، ثم استأثرت بمباحث وترتيب ، ومآخذ وتهذيب ، وتفريع معجز ، في أسلوب موجز ، ونقول جمّة تثير الهمّة ، إذا وقفت عليها ، علمت أني لم أسبق إليها .

« ورتبت الكتاب في ثلاثة أنواع: الأول في اللغة والإعراب والبيان. والثاني في شرح معاني الكلام والثالث في توجيه وجوه القراءات، وقد أجزنا الاقتصار على أحدها لمن أراد أن يفردها (١)، ولتكن الخاتمة لكل خادمة، والله أسأل أن يخلص نيتي، أنه قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ».



<sup>(</sup>۱) يوجد على بعض نسخ الكنز تصدير منقول عن المؤلف يرشد إلى كيفية الانتفاع بالكتاب كلا أو بعضا وهذا نصه و الحمد لله ، هذا الكتاب يشتمل على سنة أنواع في كيفية كتابة جملته طريقان : الأول أن يكتب بجزئين الأول في : الأصول والآخر في الفرش ، والثاني أن يكتب ثلاثة أجزاء : الأول في الإعراب ومتعلقه ، والثاني في شرح القراءات ومتعلقها ، والثالث في توجيهها ، وأجزت أن يفرد كل منها مستقلا وسميت الأول ( التقييد في الإعراب القصيد ) والثاني و الأبحاث العلية في معاني الشاطبية والثالث و التكميل في و التذييل » ، والرابع نكت الأبيات » ، والحامس و الفرائد في نشر الفوائد » والسادس و التنويه في التوجيه » . وهذا التقيد مكتوب على ظهر نسخة بمكتبة العلامة العثماني رحمه الله بأكادير ـ انزكان ـ .

ثم بدأ بعقد فصل تمهيدي قال فيه: ٥ فصل في معرفة منشأ الخلاف والبحث عن تعلمه » فاستعرض حديث الباب في إنزال القرءان على سبعة أحرف وأصح ما قبل في بيان تأويله ، وانتهى إلى اختيار القول بأنه يعني اختلاف ألفاظ القراءة ، ثم انتقل إلى الحديث عن اشتمال المصاحف العثمانية على الأحرف السبعة ، ثم فسر مدلول الاختلاف في القراءة ، وتحدث عن ضوابط القراءة الصحيحة ، ثم بحث في تواتر القرءان وقراءته وبيان المراد بالقراءات السبع ودفع توهم إرادة أنها تعني الأحرف السبعة ، ثم ذكر كثرة القراءات وجماعة عمن ألفوا في رواياتها وطرقها ، ثم ترجم للإمام الشاطبي وذكر مشايخه ومصنفاته وبعض آثاره الشعرية وبعدها شرع في المقصود . وقد أُلفت على شرح الجعبري شروح وحواش وطرر تدل على أهميته ومقدار وقد أُلفت على شرح الجعبري شروح وحواش وطرر تدل على أهميته ومقدار معروف منها :

٢٤ ـ تعليقة على الشاطبية بشرح الجعبري بعنوان « العبقرى على الجعبرى
 د لشمس الدين أحمد بن اسماعيل الكوراني الرومي المفتي

ذكرها له في «كشف الظنون » و «ايضاح المكنون » و «هدية العارفين » (١) ومنها نسخ خطية في المكتبات المشرقية (٢) .



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١ / ٦٤٦ ـ وايضاح المكنون ٢ / ٩٢ ـ وهدية العارفين ١ / ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) منها نسخة المكتبة السعيدية بحيدر آباد (١٤) ٥٥ ـ ومكتبة محمد مراد بأستامبول رقم ١٠ ـ ونور عثمانية بأستامبول رقم ٦٣ ( ( الفهرس الشامل ١ / ٤٤١ ) .

۲۵ ـ شرح الشاطبية أو « الجوهر النضيد » الأبي بكر بن أيدغدى
 الشمسى المعروف بابن الجندي ( ت ٧٦٩ ) .

شيخ مشايخ القراء بمصر ، قال ابن الجزري : « ألف شرحًا على الشاطبية يتضمن إيضاح شرح الجعبري ، ورأيته يبيض فيه ، وكان ثقة عالما  $^{(1)}$  ، وذكره له القسطلاني في « لطائف الإشارات  $^{(1)}$  وصاحب كشف الظنون وقال : « هو شرح حافل ، أوله « الحمد لله الذي ابتدع الإنسان بصنعه وصوره ..  $^{(7)}$ .

وتوجد بعض نسخه الخطية في المشرق(٤).

۲۷ ـ أمال على شرح الشاطبية للجعبري لمحمد الكومي
 التونسي الملقب بـ « مغوش » ( ت ٩٤٧ ) .

ذكره الزركلي في الأعلام وقال: ﴿ أَمَلاهُ بِالقَسْطِيطِينِيةَ (٦) .

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١/ ١٨٠ ترجمة ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٢) لطائف الإشارات ١ / ٩٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>٤) نسخة بالمسجد الأقصى برقم ٢ ط ـ وبالأسكوريال برقم ٩ ( الفهرس الشامل ١ / ٤٤١ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١ / ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٦) الأعلام ٧ / ٧٥ .

وكان من موالي المولى إسماعيل بن علي الشريف . قال ابن زيدان في الإتحاف في ترجمته : « شرح الجعبري شرحا عجيبا متقنافي مجلدات بأمر من سيدي أحمد بن مبارك (7) لما ورد عليه لمكناس عام ١١٣٥ ، وأقام ضيفا لديه بداره أياما ، وقفت على الأول والثاني من هذا الشرح بخزانة البحاثة الرحال المولى عبد الحي الكتاني ، فإذا هو شرح ممتع جمع فأوعى ، وبرهن على اقتدار المؤلف وطول باعه في الفنون ، تاريخ انتهاء كتابة الجزء الأول ١٦ شعبان عام ١١٢٨ هـ » (7) : . قال : وفي هذا الشرح يذكر اقتراح شيخه أحمد بن مبارك السجلماسي المذكور عليه تأليفه بقوله : ثم أمرني ـ أيده الله ـ بشرح « كنز المعاني » وحل كلمه الصعبة المباني ، فاعتذرت له بما أنا أهله من التقصير ، وسطوات الجهل والعجز والتحصير ، وخاطبه لسان حالى بقول القائل :

ما أنت أول سار غره قمر وراثد خدعته خضرة الدمن(٤)



<sup>(</sup>١) يكتب أيضا ( ابن درا ) ويقال ( ابن دراوة ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره قبل في مشيخته ووصفه بالحافظ سيدي أحمد بن مبارك الفيلالي .

 <sup>(</sup>٣) اتحاف أعلام الناس ٥ / ٣٦٥ - ٥٤١ .

فرأيت هنالك مهامه تحار فيها القطا ، وشوامخ تكل عند اقتحامها الخطا ، ثم وقفت أتأمل الخوف عند فجأتها ، لكن قدمت الرجاء عند رؤيتها ، فقال لي : اشرح بلا توان ، وتوكل على الله المستعان .. (١) .

وما يزال هذا الشرح النفيس ينتظر في الخزائن من ينفض عنه غبار الإهمال (٢).

٢٩ ـ حاشية على كنز المعاني أو « فتح الباري على بعض مشكلات أبي إسحاق الجعبري » لأبي زيد عبد الرحمن بن إدريس بن محمد الإدريسي الحسني المنجرة الفاسي ( ت ١١٧٩ )

وهو في الحقيقة يجمع ثلاثة مؤلفات كلها حواش على الكنز: الأولى المشيخ عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر (ت ١٠٤٠) والثانية لوالده أبي العلاء إدريس بن محمد المنجرة (ت ١١٣٧)، ويشير إلى الأول بحرف العين وللثاني بالشين، وأوله قوله: ١ الحمد لله الذي جعل الكتاب لنا خير فرط، وتفضل بالعفو عما صدر من العبد على وجه الغلط. وبعد فقد كان الإمام الحجة المتقن الراوية سيدي عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي دارا ومنشأ المتوفى عشية الخميس ثالث ذي الحجة سنة ١٠٤٠ ه والإمام النحرير المشهور بالإتقان والتحرير الحسني



<sup>(</sup>١) إتحاف أعلام الناس لابن زيدان ٥ / ٣٦٥ - ٥٤١ .

 <sup>(</sup>۲) توجد منه نسختان بالخزانة الحسنية برقم ٣٥٠ ـ ٨٤٢٧ كما ذكر في فهرسة الحزانة ٦ / ٩٦ ،
 وبالحزانة العامة بالرباط السفران الأول والثاني تحت رقم ك ٣١٤ .

نسبًا التلمساني أصلًا الفاسي دارًا ومنشأ الشيخ الوالد مولاي إدريس بن محمد المتوفي بعد صلاة ظهر يوم الثلاثاء ٢٢ من المحرم فاتح ١١٣٧ هـ. رحمهما الله وأسكنهما دار نعماه ، قيدا على بعض مشكلات « كنز المعاني » ما يشرح منه المباني ، ثم إن الله تعالى لما أهلني للإقراء بكرمه ، وأولاني من جزيل نعمه ، انتهزت علاج بعض مقفله ، وتمهيد بعض مغمزه (١) ، ولما وقف على ذلك بعض أصحابنا من نجباء الطلاب ، سألني أن أجمع ذلك في تعليق لأنه أرجى للثواب ، فأجبته بعد الاستخارة .. (٢) .

٣٠ ـ حاشية على كنز المعاني أو « اتحاف الأخ الأود المتذاني ، بمحاذي حرز الأماني » لمحمد بن عبد السلام بن محمد العربي بن علي الفاسي ( ت ١٢١٤ هـ ) ،

حاذى فيه متن قصيدة الشاطبي في أسلوب ذلل به صعوبات المتن وحرر مسائله » (٣) ، وقد مهد لكتابه بمقدمة طويلة عرف فيها بالقراء العشرة وذكر المتواتر من القراءات ثم قال : « وإني لما أمتن الله علي بفضله وإحسانه بحفظ كتابه ، وأقامني في تعليم طلابه ، كان في علمه القديم وإرادته ، أن أقتصر على قراءات الأئمة السبعة الذين أثبتهم الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه



<sup>(</sup>١) كذا ولعلها محرفة عن مضمضه .

<sup>(</sup>٢) نسخة كثيرة منها بالخزانة العامة بالرباط برقم ك ٢٠٦٠ وبالحسنية برقم ٨٤٧٠ ـ ٦٤٦٨ (٢) السفر الثاني ) ـ وبخزانة تطوان برقم ٤١٤ ـ ٤١٥ ( الأستاذ المنوني مجلة دار الحديث عدد ٣ ص ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مجلة دار الحديث العدد ٣ ص ٧٤ السنة ١٤٠٢ ه .

« التيسير » .. ثم تاقت نفسي أن أخدم كتاب الله العزيز بوضع محاذ لحرز ولي الله الشاطبي ـ رحمه الله ـ .. ثم بدأ بذكر سنده في القراءات من طريق شيخه عبد الرحمن المنجرة (١) وقد جاء اسمه في بعض النسخ بعنوان « المحاذي عما يفك أسر العاني من فوائد النشر وكنز المعاني » (٢) .

٣١ ـ حاشية أخرى عليه للمؤلف نفسه بعنوان « شذى البخور العنبري ، وبعض عزائم الطالب العبقرى ، إعانه على فتح كنز العلامة أبي إسحاق ابراهيم بن عمر الجعبري

وأوله: ( الحمد لله الذي أنزل كتابه أحسن الحديث .. (٣) .

وهو صاحب ( التوضيح والبيان في مقرأ نافع بن عبد الرحمن ( <sup>(3)</sup> . ٣٣ ـ حاشية على كنز المعاني محمد بن عبد المجيد بن عبد الرحمن أقصيي الفاسى نزيل الرباط ( ت ١٣٦٤ هـ )

توجد مخطوطة بالخزانة الحسنية بالرباط في مسودة في عدة كراريس ،

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) مخطوطات بالخزانة العامة ٣٤٤٣ ـ ٣١٢ وتطوان ٨٨٠ .

<sup>(</sup>٢) بروكلمان ١ / ٤٠٧ ـ ٤٠٩ والذيل ١ / ٧٢٥ .

<sup>(</sup>٣) من نسخه الخطية نسخة الخزانة الحسنية برقم ٢٥٨٩ ( الفهرسة ٦ / ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) ذكر له الحاشية المذكورة الكتاني في سلوة الأنفاس ٢ / ٣٤٣ ـ ٣٤٤ .

بخط المؤلف متفاوتة المقاس والمسطرة » (١) .

٣٤ ـ حاشية على كنز المعاني غير معروفة المؤلف مخطوطة بمكتبة أوقاف الموصل بالعراق (٢)

70 سرح الشاطبية أو « كاشف المعاني في شرح حرز الأماني » لأبي الفضائل عباد بن أحمد إسماعيل الحسيني ( كان حيا سنة 70 ) ومنه نسخة بمكتبة أوقاف الموصل بالعراق 70 .

٣٦ ـ شرح الشاطبية لعبد الرحمن بن السيد عبد المحسن بن السيد عبد المنعم الأنصارى الواسطى أبى الفرج الرفاعي المقرئ (ت ٢٣٤) دكره له في هدية العارفين (٤).

٣٧ ـ شرح الشاطبية أو « الحواشي المفيدة في شرح القصيدة » لعبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن أبي محمد بن الدقوقي ( ت ٧٣٥) نشأ مؤلفه بالموصل وقرأ القراءات وألف كتابه المذكور .

قال الذهبي : « وقفت على السفر الأول منه فرأيته ينبئ بإمامته »  $^{(\circ)}$  .

٣٨ \_ شرح الشاطبية أو « الفريدة البارزية ، في حل الشاطبية » لهبة الله



<sup>(</sup>١) فهرسة الحزانة الحسنية ٦ / ٨٩ ) .

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث العربي الأسلامي المخطوط ٢ / ٧١٨ ) .

<sup>(</sup>٣) أوقاف الموصل برقم ٣ / ٢ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ٢٣٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ١ / ٢٦٥ - ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٥) نقله ابن الجزري في غاية النهاية ١ / ٣٦٣ ترجمة ١٥٥٢ .

ابن عبد الرحيم بن ابراهيم بن هبة الله أبي القاسم شرف الدين بن البارزي الحموي قاضي حماة ومفتي الشام ( ٦٤٥ - ٧٣٨ )

ذكره له ابن الجزري وذكر له معه اختصار « التيسير » (١) ، وذكره حاجي خليفة في الكشف ـ كما تقدم ـ فأخطأ في نسبته إلى الفاسي ، لكنه ذكر أن أول الكتاب « الحمد لله ذي الصفات العلية .. » (7) .

فتكون هذه هي افتتاحيته لا افتتاحية شرح « اللآلئ الفريدة » للفاسي ، وقد ذكرت نسخ عديدة منه في عدد من الخزائن (٣) .

٣٩ ـ شرح الشاطبية لمحمد بن أحمد بن بضحان الدمشقي شيخ مشايخ الإقراء بالشام ( ت ٧٤٣ )

ذكره ابن الجزري وقال: « شرح القصيد فوصل فيه إلى أثناء باب الهمز، وهو شرح متكلف للتصنيف .. (٤) .

• • • صرح الشاطبية للحسن بن قاسم بن عبد الله بن على المرادي المعروف بابن أم قاسم <math> (•) المصرى المولد الآسفي المغربي المحتد ( (•) المحتد ( (•)

ذكره له ابن الجزري والقسطلاني وقال : « شرح الشاطبية وباب وقف



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢ / ٣٥١ ترجمة ٣٧٧٢.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>٣) منه نسختان إحداهما بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ( ٢٧٨ ) ٢٢٢٨٠ ، والأخرى بظاهرية دمشق برقم ٣٠٠ ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٧٥ .

 <sup>(</sup>٤) غاية النهاية ٢ / ٥٧ - ٥٨ ترجمة ٢٧١٠ .

<sup>(</sup>٥) هي جدته أم أبيه واسمها زهراء كما في بنية الوعاة ١ / ١١٥ .

حمزة وهشام منها منفردا » <sup>(۱)</sup> .

توجد من شرحه نسختان بالمكتبة الظاهرية بدمشق (٢).

11 ـ شرح الشاطبية لعمر بن عثمان (كان حيا سنة ٧٢٣) (٣)

قال ابن الجزري: « شرح الشاطبية شرحا لم يسبق إلى مثله » (٤). وقد نقل ابن الجزري بعض كلامه فيه في النشر<sup>(٥)</sup>، وعرف به في كشف الظنون<sup>(٦)</sup>، وما تزال بعض نسخه في بعض خزائن المشرق <sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>٧) منه نسخة بدار الكتب بالقاهرة تحت رقم ٤٤ ، وأخرى بالجامع الكبير بصنعاء ، برقــم ١٥٦٦ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ٢٨١ ) .



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ١ / ٢٢٧ ـ ٢٢٨ ترجمة ١٠٣٨ ولطائف الإشارات ١ / ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) مسجلتان بها تحت رقمي ٣١٨ ـ ٢٩ قراءات ( مقدمة تحقيق الجنى الداني لابن أم قاسم تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره في ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ١٧٤ وذكر أنه مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ١ / ١٥٢ ترجمة ٧٠٤ ونحوه في بغية الوعاة ١ / ٤٠٢ .

<sup>(</sup>٥) النشر ١ / ٤٨٨ - ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٦) قال في كشف الظنون ١ / ٦٤٨ و أوله الحمد لله الذي تفضل على العباد في المبدأ والمعاد ـ ثم ذكر أن الحرز المذكور أحسن ما وضع في الفن وأحسن شروحه شرحا الشيخين الفاسي وأبي شامة ، غير أن كلا منهما أهمل ما عني به الآخر ، مع أهمالهما أشياء مهمة فشرحه بما يوفي المقصود واجتهد في بيان فك الرموز وإعراب الأبيات ، وجعل الشين علامة لأبي شأمة والعين لأبي عبد الله الفاسي ، وسماه العقد النضيد في شرح القصيد » .

ذكره له في هدية العارفين وقال : ( فرغ منه سنة 777  $^{(1)}$  .  $^{(1)}$  .

43 - m - 1 الشاطبية أو « جامع القواعد » لحمزة بن قتلوبك بن عبد الله (  $\sim$   $\sim$   $\sim$   $\sim$  ) .

1/1 نوجد منه مخطوطة بمكتبة إسحاق الحسيني برقم م(7) نورقة (7) .

0.3 سرح الشاطبية لمحمد بن جمال الدين أحمد بن عثمان العثماني الديباجي أبي عبد الله الملوى ( VV=VV) .

ذكره له في هدية العارفين (٤).

٤٦ ـ شرح الشاطبية لعبد الرحمن بن أحمد بن علي البغدادي ويقال له الواسطى (ت ٧٨١).

المرفع (هميلان)

<sup>(</sup>١) هدية العارفين ٢ / ع ١٦٢ وإيضاح المكنون ٣ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ذكر منه جامع ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٨٢ ـ ٢٨٥ ) ثمان عشرة نسخة أكثرها في مكتبات الهند ، وذكر منه نسخة بمكتبة الحرم المكي برقم ٤٢ وبالمحمودية بالمدينة المنورة برقم ٣٢٣ / ٤٧ في مجلدين يقعان في ٤٠٤ ورقة .

<sup>(</sup>٣) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ٢ / ١٦٦ .

٤٨ ـ شرح الشاطبية لأحمد بن ربيعة بن علوان الدمشقي .

ترجم له ابن الجزري وقال : « أخي في الله وصاحبي ، إمام في الفن متقن .. وبرع وشرح القصيد وهو في ازدياد إن شاء الله ، أخبرني أن مولده سنة (7)

9 = 4 - 4 سرح الشاطبية أو « سراج القارئ » لعلى بن محمد بن عثمان علاء الدين المعروف بابن القاصح العذري (  $4 \cdot 1$  ) ،

وهو شرح مطبوع واسع التداول ، طبع مرارا بعنوان « سراج القارئ المبتدي وتذكار المقرئ المنتهى » (٣) .

وقد ذكر في مقدمته أنه اختاره من شرح السخاوي والفاسي وأبي شامة وابن جبارة والجعبري وغيرهم قال: وزدت فيه فوائد ليست من هؤلاء الشروحات » (٤) ، وذكر في آخره أنه فرغ منه سنة ٧٥٩ » (٥) .



<sup>(</sup>۱) غاية النهاية ۱ / ٣٦٤ ترجمة ١٥٥٤ وذكره في بغية الوعاة ٢ / ٧٦ ترجمة ١٤٧٧ وكشف الظنون ١ / ٤٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) غاية النهاية ۱ / ۵۳ ترجمة ۲۲۷ .

<sup>(</sup>٣) لعل آخر طبعاته طبعة دار الفكر وهي الطبعة الرابعة ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨م .

<sup>(</sup>٤) سراج القارئ ص ٣.

<sup>(</sup>٥) نفسه ١١٣ .

وقد تداول المغاربة هذا الشرح منذ القديم (١) ، سواء في المغرب الأقصى أم في غيره ، وذكر الشيخ علي النوري الصفاقسى ( ١٠٥٣ - ١١١٨ ) وهو من أثمة الإقراء بتونس عزمه على وضع تأليف عليه فقال :

« ونيتي إن أمهلني الله ويسر لي ـ أن أجعل تأليفا أنبه فيه على ما هو ضعيف لا يقرأ به في شرح ابن القاصح ، لأني رأيت أكثر القراء معتنين به ، وربما قرأوا بجميع ما فيه لعدم تفريقهم بين الضعيف وغيره والله الموفق » (٢) .

• ٥ \_ حاشية على شرح ابن القاصح أو « النور اللائح على شرح ابن القاصح » محمد بن عبد المجيد أقصيي الفاسي (ت ١٣٦٤ هـ) صاحب الحاشية الأخرى على كنز المعانى للجعبري (٣) .

١٥ ــ شرح الشاطبية لدراج أحد شراحها من المغاربة ، ولعل المراد به أبو
 الحسن على المعروف بابن الدراج

وكان متصدر للإقراء بمدينة فاس (٤) ، أما الشرح المذكور فقد وقفت على ذكره عند أبي زيد عبد الرحمن بن القاضي في كتابه « بيان الخلاف والتشهير

المسترفع (هميلا)

<sup>(</sup>۱) نجد نسخة الخطية في خزانة القرويين بفاس برقم ٢٢٥ ورقم ٢٤٣ ورقم ١٠٣٧ وهذه النسخة من تحبيس السلطان المولى عبد الله العلوي عليها عام ١١٥٦ كما في الوثيقة المثبتة أولها ( فهرسة مخطوطات خزانة القرويين ٣ / ١٤٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين ، للنوري ٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ذكره له عبد الله الجراري في كتاب ( من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا ، ٢ / ١٧٣ ـ ١٧٤ . ١٧٤ كما ذكره له في كتابه ( التأليف ونهضته في القرن العشرين ١٩٠٠ ـ ١٩٧٢ ) ص ١٨٤ ـ ١٨٦ . وتحتفظ الحزانة الحسنية بالرباط بمخطوطة من ( النور اللائح ) تحت رقم ٧٠٣٨ .

<sup>(</sup>٤) الفجر الساطع لابن القاضي ذكره في باب الإمالة عند حديثه عن الخلاف في ( التورية ) وأثنى عليه .

، وما جاء في الحرز من الزيادة على التيسير » عند ذكره لامالة « الناس » لأبي عمرو بن العلاء في سورة البقرة حيث قال : « وقال دراج في شرحه للشاطبية : « ونسب الشيخ ـ يعني الشاطبي ـ الخلاف في ذلك لأبي عمرو ، ولم يتعرض لذكر الدوري ولا السوسي » (١) .

٥٣ ـ شرح الشاطبية لحب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن النجار البغدادي ( ٨٤٣ ) .

 $(7)^{(8)}$  في « كشف الظنون » وقال  $(10^{(8)})$  هو شرح كبير

٤٥ ـ شرح الشاطبية لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن أسد بن عبد
 الواحد الأسيوطي المصري المعروف بابن أسد ( ت ٨٧٢ ) .

ذكره في « هدية العارفين » و« إيضاح المكنون »(٤).

00 – شرح الشاطبية لشمس الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني (ت  $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$   $\Lambda$  ) صاحب التعليقة على الجعبري  $\Lambda$  .



<sup>(</sup>١) بيان الخلاف والتشهير لوحة ٥ .

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون ١ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١ / ٦٤٨.

<sup>(</sup>٤) هدية العارفين ١ / ١٣٣ ـ والإيضاح ١ / ٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) يوجد مخطوطا بالخزانة العمومية بأستامبول تحت رقم ١٤٥ (الفهرس الشامل للتراث ١ / ٤٤٠).

٥٦ ــ شرح الشاطبية أو « حل الشاطبية ) لزين الدين عبد الرحمن بن أبي
 بكر العيني ( ت ٨٩٣ ) (١) .

 $00 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$ 

ذكره له تلميذه أبو جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي في ثبته وقال : لم يكمل  $^{(7)}$  .

0.0 مرح الشاطبية لأحمد بن يوسف بن محمد بن شهاب الدين السندى الحصكفى الحلبي القاضي (0.0 ما 0.0 ).

٩٥ ـ شرح الشاطبية لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطى
 الحافظ (ت ٩١١).

أوله قوله: « الحمد لله رافع كتابه .. وذكر في خاتمته أنه فرغ منه يوم الخميس حادي عشر رجب سنة ٨٨٤ <sup>(٤)</sup> ، وذكره في « كشف الظنون » وقال : « شرح ممزوج » <sup>(٥)</sup> .



<sup>(</sup>۱) توجد مخطوطة منه بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ( ۲۰۲ ) وأخرى برقم ۲۲۲۰۹ ( الفهرس الشامل للتراث ۱ / ٤٤٠ ) .

<sup>(</sup>٢) ثبت أبي جعفر البلوي الوادي آشي ٤٤٣ وذكره في نيل الابتهاج للسوداني ٣٢٥ ـ ٣٢٩ ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) ذكره له في هدية العارفين ١ / ١٣٦ وايضاح المكنون ١ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ وهدية العارفين ١ / ٥٤٠ .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١ / ٦٤٨ .

ومخطوطاته كثيرة في الخزائن (1). وقد طبع طبعة قديمة بمصر ، ولم يعد طبعه فيما أعلم ، وما تزال بعض نسخه المطبوعة عند بعض الشيوخ(7).

- ٦٠ ـ شرح الشاطبية أو « حل رموز الشاطبية » المسمى بـ « الدرة المضيئة » لعلي بن ناصر الحجازى المكى ( كان حيا سنة ٩١٦ ) .

توجد نسخة من شرحه في بعض مكتبات تركيا (٣) .

77 - m - m - m الفتح الداني في m - m - m العباس أحمد بن محمد بن أبى بكر شهاب الدين القسطلاني المصري (ت 977).

ذكره له في الكشف وقال : « زاد فيه زيادات الجزري مع فوائد كثيرة لا توجد في غيره » (٤) . وربما كان غير شرحه التالي :

 $77 - m_{c}$  الشاطبية أو « توضيح المعاني من مرموز حرز الأماني له . وهو شرح مخطوط منه نسخة باليمن (٥) .



<sup>(</sup>۱) ومنها نسختان بالخزانة الحسنية بالرباط برقمي ٥٨٢٦ - ٢٠٠٤ ( فهرسة الخزانة ٦ / ١٢٠ - ٤٣٥ ) . ومنه نسخة بخزانة تطوان برقم ٨٥ - وذكر جامع ( الفهرس الشامل ٢ / ٤٣٥ - ٥٠٥ ) احدى عشرة مخطوطة منه .

<sup>(</sup>٢) من نسخة المطبوعة نسخة في خزانة ( عائلة الاشم ) بمسكالة نواحي الصويرة .

 <sup>(</sup>٣) توجد في متحف طوبقبو سراي برقم ١٦٤٧ / أكتبت سنة ١٩٤ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ /
 (٣) .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٧ وكذا ٢ / ١٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) منه نسخة بالجامع الكبير بصنعاء ( الأوقاف ) رقمها ١٥٤٩ .

٦٤ - شرح الشاطبية لشيخ زاده محمد بن مصلح الدين مصطفى
 القوجوي ( ت ٩٥١ )

. مخطوط <sup>(۲)</sup> .

٦٥ ـ شرح الشاطبية أو « الغاية » لجمال الدين حسين بن على الحصني
 ( ت بعد ٩٦٠ ) .

مخطوط (٣).

 $^{8}$  -  $^{8}$  -  $^{8}$  الشاطبية أو  $^{8}$  المعين  $^{9}$  الإمام محمد بن حسام دده الأياثلوغي الحنفي (  $^{1}$  بعد  $^{9}$  )  $^{1}$  مخطوط  $^{1}$  .

٦٧ ـ شرح الشاطبية الأحمد بن أحمد بن عبد الحق السنباطى (ت
 ٩٩٧ ) .

. مخطوط <sup>(ه)</sup> .

المسترفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١ / ٦٤٩ .

<sup>-(</sup>٢) منه مخطوطتان بمكتبة غازي خسرو ١٥٥٣ ـ ١٣٨٥ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٤٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره في كشف الظنون ١ / ٦٤٧ وقال : ( وهو شرح كبير في مجلدين سماه الغاية ، ألفه سنة ٩٦٠ ) .

<sup>(</sup>٤) منه مخطوطة بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ٢٦٥ وأخرى برقم ٢٢٢٧٢ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٤٨٩ ) .

<sup>(</sup>٥) مخطوط بالمسجد الأحمدي بطنطا خ ١٨ ـ ع ١٦٢٩ ـ وبجامعة استامــــبول برقم =

الدين الشاطبية أو « العقد النضيد في شرح القصيد » لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد الغسائى الأندلسي من علماء القرن العاشر مخطوط تاريخ نسخه ٩٣٨ هـ (١) .

- ۲۹ \_ شرح الشاطبية للملا على بن سلطان بن محمد القارى الهـــروى (ت ١٠١٤)

ـ مخطوط <sup>(۲)</sup> . ولعله غير :

المسلطبية لأبي القاسم محمد السوسي المغربي (ت ١٠٣٨) (٤). من القصيد في مأخذ القراءات من القصيد في مأخذ القراءات من القصيد

المرفع (هميل) عليب عاصل بهالت

<sup>= ،</sup> ۲۸ / ٣٦٦ وبالمكتبة الأزهرية برقم ١٥٠ وكذا ١٦١٨٨ ـ وبدار الكتب بالقاهرة برقم ٣٦ وكذا ٣٤٧ ( الفهرس الشامل ٢ / ٤٩٣ ) .

<sup>(</sup>۱) يوجد مخطوطا بمكتبة مجموعة منجانا ( برمنجهام ) برقم 00 / 00 ( الفهرس الشامل للتراث 100 / 100 ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوط منه نسخ في مكتبة اسحاق الحسيني بالقدس م ١٢٥ ـ والحرم المكي (علوم القرءان) رقم ٣٧٣ / ٩٣ ومنه نسخ في عدد من المكتبات بأستامبول ( الفهرس الشامل للتراث .. ٢ / ٥٠٤ ـ ٥٠٤ ) .

<sup>(</sup>٣) منه نسخة بمكتبة الجامع الكبير بصنعاء ( الأوقاف ) برقم ١٥٤٩ ـ ومكتبة اسحاق الحسيني بالقدس رقم ٣٩٢ / ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره له في شجرة النور الزكية ٢٩١ والفكر السامي ٢ / ٢٧٨ .

لعلى بن أبي بكر على بن أحمد بن عبد الرحمن المعروف بابن الجمال المصري ثم المكي (0) ( (0) ) .

٧٣ ـ شرح الشاطبية لأبى زيد عبد الرحمن بن القاسم بن القاضي المكناسى ثم الفاسى (ت ١٠٨٢).

ذكر جامع الفهرس الشامل للتراث أنه مخطوط ، وذكر أنه شرح على حرز الأماني للشاطبي والجزرية لابن الجزري<sup>(٢)</sup>.

ولم أر أحدا ممن ذكر مؤلفات ابن القاضي أو أحدا من تلاميذه كمسعود جموع أو إدريس المنجرة أو غيرهما ينقل عنه .

 $\sqrt{2}$  شرح الشاطبية أو « إظهار المعانى من حرز الأماني » للشيخ أحمد المغنيساوى ( ت في حدود ١٠٩٠ ) $^{(7)}$ .

٧٥ ـ شرح الشاطبية المسمى « الوجيز » غير مذكور المؤلف (٤)

٧٦ ـ شرح الشاطبية المسمى « المحصي » غير مذكور المؤلف (٥) .

 $^{(7)}$  سرح الشاطبية أو  $^{(7)}$  جامع الفوائد  $^{(7)}$  غير معروف المؤلف



<sup>(</sup>١) ايضاح المكنون ١ / ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ٢ / ٥٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) ذكره الدكتور عبد الهادي الفُضيليّ في كتابه ( القراءات القرءانية تاريخ وتعريف ) ص ٤٤.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٥) نفس المصدر ١ / ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٦) المصدر نفسه ١ / ٦٤٩.

 $^{\circ}$  ٧٨ ـ شرح الشاطبية أو  $^{\circ}$  تبصرة المستفيد في معرفة بعض الطرق والرواة  $^{(1)}$  .

 $_{\sim}$   $_{\sim}$ 

﴿ الدرة الفريدة في شرح القصيدة »

مخطوط<sup>(٣)</sup>.

سرح الشاطبية أو « الإشارات العمرية في حل الشاطبية » لعمر بن عبد القادر الأرمنازى ( ت 1111 )

مخطوط<sup>(ه)</sup>.



<sup>(</sup>١) ذكره في كشف الظنون ١ / ٦٤٩ وقال فيه نقول عن الجعبري ١ .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ٢ / ١٥٣٤ .

 <sup>(</sup>٣) مخطوط بمتحف باتافيا ـ جاكرتا رقم ٢٠٧ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ٢ / ٥٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ٢ / ١٣٢٠.

<sup>(</sup>ه) ايضاح المكنون ١ / ٨٤ ومنه نسخة في مكتبة بلدية الإسكندرية تحت رقم ٢٠٠٢ د كتبت سنة ١١٦١ ( أعلام الدراسات القرءانية في ١٥ قرنا للدكتور مصطفى الصاوي الجويني ٣٤٦ . وعدة نسخ أخرى منها بالتيمورية بمصر برقم ٣٧٨ وبرقم ٤٨٦ وبظاهرية دمشق برقم ٣١٨٣ ( علوم القرءان ) ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٥٨٣ ) .

الكاس درى المكناس ــ مرح الشاطبية لأبي القاسم الشاوى المعروف بابن درى المكناس ــ صاحب حفظ الأماني على كنز المعاني ) (ت ١١٥٠)

ألفه ثم عرضه على شيخه أبي العباس أحمد بن مبارك السجلماسي في جملة مؤلفات له فاستحسنها  $^{(1)}$ .

 $\Lambda$ 4 - شرح الشاطبية أو  $\alpha$  النكت المفيدة في شرح أصول القصيدة  $\alpha$ 0 مخطوط غير مذكور مؤلفه

أوله : « الحمد لله رب العالمين ، وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين » (7) .

مخطوط<sup>(٤)</sup>.

المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) اتحاف أعلام الناس لابن زيدان ٥ / ٥٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ايضاح المكنون ٢ / ٦٧٨ ومنه مخطوطة بخزانة الدولة ببرلين تحت رقم ٦٠٥ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٧٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٣) مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية البلدية برقم ١٩٦١ ( أعلام الدراسات القرءانية للدكتور
 مصطفى الصاوي ٣٣٨ ٣٣ ) ونسخة أخرى برقم ٤٠٨٣ ج كتبت سنة ١٢٩٤ .

<sup>(</sup>٤) منه نسختان بمكتبة بلدية الإسكندرية الأولى برقم ٣٦٦٧ ج الأخرى برقم ١٠٢٣ ب .

٨٧ ـ شرح الشاطبية لإبراهيم المغربي ؟
 مخطوط (١) .

 $^{(Y)}$  عرض الأماني ( شرح الشاطبية ) مدر  $^{(Y)}$  .

<u> ٨٩ ـ شرح الشاطبية لمحمود بن صبغة الله .</u>

. مخطوط <sup>(۳)</sup> .

﴿ ٩٠ ـ شرح الشاطبية أو الفتح الرحماني شرح كنز المعاني في تحرير حرز المعاني « لسليمان بن حسين الجمزوري ( فرغ منه سنة ١١٩٨ )
 . مخطوط (٤) .

٩١ \_ شرح الشاطبية لعبد الله بن أييه الديماني الشنقيطي (ت ١٣٢٨) (٥).

 $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  سرح الشاطبية لأحمد بن محمد الحاجى الشنقيطي (ت  $^{(7)}$  .



<sup>(</sup>۱) توجد منه نسختان بمكتبة قرة مصطفى باشا بأستامبول برقم - V -  $\Lambda$  . ( الفهرس الشامل للتراث V / V ) .

<sup>(</sup>٢) مجهول المؤلف ومنه نسخة بمعهد الاستشراق بموسكو ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٧٥٢ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوط بمكتبة عشيره شرف الملك ـ مدراس ـ رقم ٣٢ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) مخطوط في خزائن كثيرة منها المكتبة الأزهرية بالقاهرة ٤٢٤ (مجاميع) - ١٦٣٠١ - ١٦٣٠ - ١١٦٢ - ١١٦٠ - ٢٢٥١ وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم ٣٢٨٥١ - وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم ١٥٥٨ ودار الكتب بالقاهرة ٢٧٩ . ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦١٨ - ٦٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) بلاد شنقيط ـ المنارة والرباط للخليل النحوي ٥٨٠ .

<sup>(</sup>٦) بلاد شنقيط ٥٤٣ .

٩٣ ـ شرح الشاطبية أو « إرشاد المريد إلى مقصود القصيد » للشيخ على ابن محمد الضباع شيخ عموم المقارئ المصرية ،

طبع بهامش شرح ( إبراز المعاني من حرز الأماني ) لأبي شامة (١) .

9 ع صرح الشاطبية أيضًا للضباع وهو المعروف بالشرح الكبير . مخطوط (٢) .

وه ك شرح الشاطبية أو « الوافى في شرح الشاطبية » للشيخ عبد الفتاح القاضى رئيس مراجعة المصاحف بالأزهر ومدرس علم القراءات بالبلاد العربية (٣).

٩٦ ـ شرح للشاطبية لم يكمل لمسعود جموع (ت ١١١٩ هـ) (١٥) .



المسترفع (هميل)

<sup>(</sup>١) مطبعة مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة ١٣٤٩ ه. .

<sup>(</sup>٢) ذكره مؤلفه في آخر ترجمة الإمام الشاطبي في ذيل طبعته المحررة لمتن الشاطبية ومورد الظمآن ١٠٢ ـ ١٠٣ . وذكره الشيخ عبد الفتاح المرصفي في هداية القارئ ٢٩٠ وقال مخطوط .

<sup>(</sup>٣) وضعه خدمة لطلاب المعاهد الأزهرية في مصر كما قال في مقدمته ص ٣ . . نشر بمكتبة عبد الرحمن محمد بدون تاريخ بالمدينة المنورة .

## شروح جزئية وحواش وتعليقات

99 \_ نكت على الشاطبية للشيخ إبراهيم بن موسى الكركى المقرئ الشافعى ( 0 0 ) .

٩٨ \_ شرح الشاطبية المسمى « عنايات رحماني » للشيخ المقرئ فتح محمد الفانيفتي الباكستاني نزيل المدينة المنورة وشيخ القراء بباكستان في أواخر المائة الرابعة عشرة

ويقع في عدة مجلدات باللغة الأردية .

ذكره له الشيخ أبو عبد القادر محمد طاهر الرحيمى الباكستاني نزيل المدينة المنورة حاليا ١٤١٣ ه. في آخر تعريبه لكتاب شيخه الشيخ القارئ رحيم بخس الباكستاني « مفردة قراءة نافع من رواية قالون » الموضوع باللغة الأوردية المطبوع بمطبعة تقوى برنترز ملتان بباكستان بالجامعة الرحيمية ـ مسجد الرحمة ـ ملتان ـ باكستان ٢٧ ربيع الأول بالجامعة الرحيمية ـ مسجد الرحمة ـ ملتان ـ باكستان ٢٧ ربيع الأول

حيث أحال الطالب الذي يريد التعرف على محاسن القراءات وبدائعها على المطولات ، وقال : « فليقرأ أهل اللغة الأردية المجلد الثاني ، والمجلد الثالث من « عنايات رحماني شرح حرز الأماني » لفضيلة الشيخ المقرئي القارئ فتح محمد ، متع الله بعلومه » مفردة قراءة نافع ص ٨٩ .



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ١ / ٦٤٩ .

۹۹ ـ شرح باب وقف حمزة وهشام لبدر الدین حسن بن القاسم ابن أم قاسم المرادی ( $\dot{v}$  ۷٤۹)(۱).

۱۰۰ ـ شرح رموز الشاطبية أو كشف الرموز « للشيخ تقي الدين يعقوب ابن بدران الدمشقى الجرائدى ( ت ٦٨٨ )

ذكره حاجي خليفة في شروح الشاطبية وقال : « اقتصر فيه على حل مشكلاته وسماه كشف الرموز »  $(\Upsilon)$  .

۱۰۱ ـ حواش على حرز الأماني لأبي عيد رضوان بن محمد بن سليمان المخللاتي (ت ۱۳۱۱)

ـ مخطوط<sup>(۳)</sup> .

١٠٢ ـ إنشاد الشريد من ضوال القصيد للشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن غازى المكناسي (ت ٩١٩).

ذكره ابن غازي لنفسه من بين مؤلفاته التي أتمها حتى سنة كتابة فهرسته أي سنة  $\Lambda = \Lambda^{(1)}$  وسيأتى ذكره في مؤلفاته ، ولعله غير كتابه التالي :

المرفع (هم المركال

<sup>(</sup>١) يقع في نحو أربعين ورقة وجدته في بعض الخزائن الخاصة وهو عندي .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون ١ / ٦٤٧ .

<sup>(</sup>٣) منه مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض برقم ٢٥٣٠ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٣٨٠ ) .

<sup>(</sup>٤) أوله قوله : ( الحمد لله الذي من علينا بوراثة كتابه العزيز .. ) وقد حققه بعض طلبة الدراسات الإسلاميات وحصل به على ( الدبلوم ) أخيرا وهو السيد حسن العلمي من سلا عام ١٤١٠ هـ .

١٠٣ ـ تقريرات على الشاطبية لابن غازي.

ذكرها له ابن مخلوف ولم يذكر كتابه « إنشاد الشريد » (١) .

١٠٤ ـ غاية الأمنية في رموز الشاطبية لأبي الحسن على بن أحمد بن أيوب التركستاني .

- . مخطوط . <sup>(۲)</sup> .
- ٠٠٥ \_ تعليق على الشاطبية لإبراهيم العمادى .
  - مخطوط <sup>(٣)</sup> .

۱۰۲ ـ إشارات القراء على رمز الشاطبية غير مذكور المؤلف ، وقد ذكر في شروح الشاطبية

مخطوط . <sup>(٤)</sup> .

١٠٧ ـ فتح المقفلات لما تضمن نظم الحرز والدرة في القراءات لأبي عيد رضوان المخللاتي الآنف الذكر (٥) .

<sup>(</sup>١) شجرة النور الزكية لابن مخلوف التونسي ٢٧٦.

<sup>(</sup>٢) مخطوط منه نسخة بجامعة الملك سعود بالرياض برقم ٢٨٢٧ م وأخرى بالاسكوريال برقم ٢١٤٠٦ / ٤ الفهرس الشامل للتراث العربي ٢ / ٦٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوط بمكتبة شهيد على باشا السليمانية بتركيا برقم ٢٧٢٠ .

<sup>(</sup>٤) مخطوط بمكتبة أوقاف الموصل بالعراق برقم ١ / ١٠٠ / ٢٢ (الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٧٠٧).

 <sup>(</sup>٥) يعني الدرة المضية في القراءات الثلاث المرضية لابن الجزري.

۱۰۸ - الخلاصة المرضية على متن الشاطبية محمد بن أحمد المبلط المالكى الأزهرى ( كان حيا سنة (1) ) .

١٠٩ ـ حاشية على حرز الأماني لعبد الحكيم الأفغاني (ت ١٣٢٦ هـ)
 مخطوط ـ (٢) .

١١٠ تعليق على باب الإدغام من حرز الأماني للحسن بن محمد كنير
 مخطوط بالرباط (٣) .

 $111 = mرح مخارج الحروف من الشاطبية لعبد الكريم بن محمد الفكون ( <math>\overline{v}$  1  $\overline{v}$  ) .

۱۱۲ ـ حسن التبصير فيما للحرز من التكبير لأحمد الدمنهورى ـ مخطوط ـ (٥) .

11٣ ـ رسالة في التكبير في القرءان العظيم للقراء السبعة من طريق الشاطبية لسلطان المزاحي (٢).

المرفع (هم المركال

<sup>(</sup>١) مخطوط بالخزانة التيمورية بالقاهرة تحت رقم ٣٣٨ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦٤١ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود ٢٥٣٢ . ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦٤٧ ) .

<sup>(</sup>۳) م خ ح بالرباط برقم ۱۲۳۷٦ ز مجموع  $\mathfrak s$  ( فهرس الخزانة  $\mathfrak r$  /  $\mathfrak r$  ) .

<sup>(</sup>٤) شجرة النور الزكية ٣٠٩-٣٠١ ترجمة ٢٢٠ طبقة ٢٢- ومعجم أعلام الجزائر لعادل نويهض ٩٨.

<sup>(</sup>٥) مخطوط بمكتبة الأزهر بمصر تحت الأرقام ٧٦-٤٤٨٧ ـ ١٢٤٥ (معجم الدراسات القرآنية المطبوعة والمخطوطة لمرهون الصفار ـ المورد العراقية المجلد ١٠ العدد ٣-٤ السنة ١٩٨١ - ١٩٨١ ص ٤١٣).

<sup>(</sup>٦) نسخة بمكتبة الأزهر بمصر تحت رقم ١٣٤٦ نسخت سنة ١٠٥٩ (معجم الدراسات أعلاه ٤١٣).

\_\_\_\_ 115 \_ تلخيص المعانى وتبيين المباني في شرح حرز الأماني لعبد الله أبي بكر محمد بن محمود الشيرازي (١) .

0 1 1 = 1 أجوبة على مسائل مشكلة في القراءات تتعلق بحرز الأماني لأبي العباس أحمد بن على المنجور  $(0 9 9)^{(1)}$ .

117 \_ منتخب الشاطبي \_ مجهول المؤلف \_ مخطوط (٣) .

۱۱۷ - حمل رموز الشاطبية أو « الفوائد في الياءات والزوائد » ليعقوب ابن بدران الجرائدى (  $(3.0)^{(1)}$  .

 $^{\circ}$  ۱۱۸  $^{\circ}$  الشاطبية  $^{\circ}$  أو  $^{\circ}$  الكواكب الدرية في اعراب الشاطبية  $^{\circ}$   $^{\circ}$  لسناونى المدرس بجامع الزيتونة بتونس

طبع بالمطبعة التونسية في جزئين الأول في الأصول والثاني في الباقي ، وعندي مصورة منه وأوله: « الحمد لله الرحيم الرحمن ، الذي علم القرءان . . وقد شحنه بالشواهد النحوية من ألفية ابن مالك ، وشواهد النحاة واللغويين .



<sup>(</sup>۱) مخطوط حقه أن يذكر ضمن الشروح ـ مخطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم ١٥٤ ( الفهرس الشامل .. ٢ / ٦٧٥ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوطة بالحزانة الصبيحية بسلا تحت رقم ٤٥٠ كتبت سنة ٩٨١ ( فهرس الحزانة ص ١٧ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوط بدار الكتب / صوفيا برقم ٢٧٤ ( الفهرس الشامل ٢ / ٧٨١ ) .

<sup>(</sup>٤) مخطوط ذكر جامع الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٣٥ أنه شرح على حرز الأماني للشاطبي ، وذكر منه أربع نسخ نسخة بالمكتبة الوطنية بباريس برقم ، ٦١ / ٢ وأخرى بجامعة الملك سعود برقم ٢٨٢٧ وأخرى بأوقاف الموصل ١ / ٢٢ / ٩ وببلدية الإسكندرية ١ / ٣٠٨٤ ج ضمن مجموع .

# المؤلفات على الشاطبية ومقارنتها إلى غيرها من كتب الأئمة

وكما ألفت على الشاطبية هذه المجموعة الضافية من الشروح والحواشي فقد ألفت عليها كتب في الدراسة المقارنة بينها وبين طائفة من مؤلفات الأئمة-.

#### ومن أهمها:

119 ـ البيان في الجمع بين القصيدة والعنوان « الأبي زكرياء يحيى بن أحمد الأندلسي (ت ٧٧٠).

جمع فيه بين ما في العنوان لأبي الطاهر السرقسطي وما تضمنته الشاطبية ، أوله : « الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده .. توجد منه مخطوطة بجامعة إسطامبول برقم ٢١٩١ أ (١) .

١٢٠ ـ وتحفة الإخوان في الحلف بين الشاطبية والعنوان ( للحافظ ابن الجزري

مخطوط<sup>(۲)</sup>.

1 1 1 \_ ومعين المقرئ النحرير على ما اختص به العنوان والشاطبية والتيسير لأحمد بن على بن عبد الرحمن الكناني البلبيسي الحنفي (ت ٧٧٩).



<sup>(</sup>۱) ذكره في ايضاح المكنون ۲ / ۲۷۹ ـ ومنه نسخة في جامعة أستامبول ۲۸۹ أ ۲۱۹۱ كتبت سنة ۷۷۷ ( الفهرس الشامل للتراث ۱ / ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) مخطوط بالخزانة التيمورية بمصر تحت رقم ٢٠٦ ( الفهرس الشامل ١ / ٣٤٠ ) .

أوله: « الحمد لله رب العالمين .. »(١) .

۱۲۲ \_ كتاب التقييد في الخلف بين الشاطبية والتجريد لابن الجزرى قال ابن الجزري : من وقف عليه أحاط بالكتاب ـ التجريد ـ علما بينا » (۲) . 
۱۲۳ \_ وكتاب الفوائد المجمعة في الخلف بين كتاب و تلخيص العبارات » وبين الشاطبية « لابن الجزري (۳) .

١٢٤ ـ بيان الخلاف والتشهير وما وقع في الحرز من الزيادة على التيسير
 لأبى زيد عبد الرحمن بن القاضى ( ١٠٨٢ )

وقفت عليه في نسخ كثيرة ، وأوله بعد الديباجة : أما بعد حمد الله الذي يؤتي من شاء ما شاء من حكمته .. وقد تتبع فيه ما زاده الشاطبي في قصيدته على أصلها الذي نظمه وهو « التيسير في القراءات السبع » لأبي عمرو الداني ورتب مباحثه في الكتاب بحسب ترتيب السور في المصحف ، فبدأ بذكر الحلاف في ميم الجمع لقالون في سورة الفاتحة ثم انتقل إلى سورة البقرة فذكر حكم الوقف على « لاريب » و « شيء » ونحوهما ، وتعرض لمقدار المد في حال الوقف لورش وغيره ، ثم انتقل إلى ذكر إمالة « هدى للمتقين » وبابه من الأسماء المقصورة المنونة ، وهكذا حتى انتهى من استعراض المواضع التي زاد

<sup>(</sup>۱) إيضاح المكنون ٢ / ١٨ ٥ ومنه مخطوطة بالجامع الكبير بصنعاء (الأوقاف) برقم ٢ ٥ ٧ ١ ـ وكوبريلي زادة بأستامبول مجموعة ٣٣ / ٢ وخزانة الدولة ببرلين ٢ ٢ ٦ / ٣٣٧ (الفهرس الشامل ١ / ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) تقدم في ترجمة ابن الفحام ويمكن الرجوع إلى غاية النهاية ١ / ٣٧٤ ـ ٣٧٥ ترجمة ١٥٩٠ .

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ١ / ٢١١ ترجمة ٢٧٠ .

فيها الشاطبي على الأصل ، ثم ذيلها بأرجوزته التالية :

#### ١٢٥ ـ ما زاد في الحوز على التيسير:

قال ابن القاضى:

الحمد لله على التيسير ثم صلاته على البشير وآله وصحبه أهل الهدى الآخذين عنه تجويد الأدا وهاك ما زيد على « التيسير » لدى « الأماني » جا على تيسير أولها مرتبة المد أتت بسملة لورشهم قد وردت وباب « ريب » بالثلاث قد جلا ونحو مفترى بفتح مسجلا وقيل بالتفريق دون مين كذا سكون الوقف بالوجهين وباب « امن » بعد قصر نحو « الهدى » لورشهم بفغر (۱) وهكذا إلى أن أتى على آخر الأمثلة التي ذكرها مفصلة في تأليفه السابق و بيان الخلاف والتشهير » ورمز لأبياتها في الأخير بقوله :

« وقدرها عدد ميقات الكليم من بعد خمسة فخذها عن عليم(٢)



<sup>(</sup>١) يعني : بفتح من فغر فاه يفغره اذا فتحه ولم يمله إلى الكسر .

 <sup>(</sup>۲) منها نسخة بالخزانة الحسنية رقمها ۲۷۹ مؤرخة بربيع الثاني عام ۱۱۱۰ ( فهرس الخزانة ٦ / ٢٤٥) . وتوجد الأرجوزة منفردة في نسخة بخزانة تطوان ١ / ٣٤٤) في ورقتين ( فهرسة الخزانة ٧٣ ) .

## 🥒 ومن هذا القبيل الزوائد عليها والتكملات لها 🌒

وعلى الرغم من أن الشاطبى إنما رمى في قصيدته إلى تيسير « التيسير » واختصاره ، فإن طائفة من الأئمة رأوا أن عمله هذا في حاجة إلى زوائد وتكملات وذيول بها يكتمل الانتفاع به ، فكان منهم من نظم تكملة له بجمع مسائل الخلاف التي أغفلها أو أهملها مما تضمنته كتب مكي وابن شريح والأهوازي .

ومنهم من ألف تكملة لها مما قرأ به السبعة ولم تتضمنه الشاطبية .

ومنهم من ألف أو نظم تكملة لها بضم القراءات الثلاث المكملة للعشر إليها .

وهذه نماذج من هذه المؤلفات :

١٢٦ ـ التكملة المفيدة لقارئ القصيدة لأبي الحسن على بن عمر القيجاطي (ت ٧٣٠).

وأولها :

بحمدك يارحمان أبدأ أولا

لألفى ذا بال بحمدك أكملا

وقد جمع فيها ما زاد على الشاطبية من « التبصرة » لمكي و « الكافي » لابن شريح و « الوجيز » للأهوازي ، وتقع في مائة بيت ، ولأهميتها في تمثيلها للمدرسة التوفيقية في هذا العهد سنرجئ الحديث عنها إلى الفصل التالى .



۱۲۷ ـ التهذیب لما زاد علی « الحوز » من « التقریب » لعبد الرحمن بن أحمد بن محمد العیاشی ( ت ۸۵۳ ) .

استدرك فيه على الشاطبية من « كتاب تقريب النشر في القراءات العشر » للحافظ ابن الجزري (١) .

۱۲۸ – التنویر فیما زاده و النشر علی و الحرز <math> و و التیسیر  $لأحمد بن أحمد بن إبراهیم الطیبی <math> ( 9 )^{(Y)}$  , وأولها :

يقول راجي رحمة الغني أحمد نجل أحمد الطيبي.

١٢٩ ـ الدر النضيد في زوائد القصيد لمحمد بن يعقوب بن إسماعيل بن عبد الخالق الأسدي المقدسي ( (7) ).

١٣٠ ـ تتمة الحرز من قراء أئمة الكنز . قال في الكشف : « وهي قصيدة كالشاطبية  $^{(4)}$  .

١٣١ ـ الزوائد المفيدة في ردف القصيدة لمحمد بن خليل بن عمر الأربلي القشيري \_ مخطوطة (٥) .

المرفع المدينان

<sup>(</sup>۱) يوجد مخطوطا في بعض الخزائن ( معجم الدراسات القرءانية لمرهون الصفار مجلة المورد مجلد ١٠ عدد ٣ ـ ٤ ص ٤١١ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط بدار الكتب بالقاهرة برقم ٢٧٥ ( قراءات ) ( أعلام الدراسات القرءانية ٣٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ٢ / ١٥٦.

<sup>(</sup>٤) كتشف الظنون ١ / ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٥) مخطوطة بالخزانة التيمورية برقم ٤٤٧ .

177 - 10 الكفاية المحررة في نظم القراءات العشرة جمع فيه بين الشاطبية والدرة (1).

177 - 7 التبريزى من عبد المقرى ؟ التبريزى من علماء القرن التاسع - مخطوطة (7).

١٣٤ ـ تكملة الشاطبية وشرحها المسمى بـ « الفوائد المظفرية في حل عقائد تكملة الشاطبية » لكمال الدين أحمد بن علي الضرير المحلي شيخ القراء بالقاهرة .

ذكره في « كشف الظنون » وقال : « لما فرغت من نظم القصيدة السماة به « تكملة الشاطبية » التي جمعت ما طرحه الشاطبي في حرزه .. أمرني السلطان مظفر الدين عمر بهادر خان بنظمه فامتثلت أوله : أقدم اسم الله في النظم مقبلا إلى حمد رحمان رحيم تقبلا

قال : « ورتبه على مقدمة وكتابين الأول في الأصول ، والثاني في الفرش ، وأتمه في رمضان سنة  $\Lambda \cdot T$  ، واتفق نظم أصوله قبله بخمس وعشرين سنة تقريبا في (T) .



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ١٥٠١ وذكر أنه عاد فنثره وسماه ( تحفة البررة ) وفرغ منه في ذي الحجة سنة ٩٥٩ .

<sup>(</sup>٢) مخطوط بمكتبة تشستربيتي ـ دبلن برقم ٤٧٠٨ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ٢ / ١٣٠١ - ١٣٠٢ وكذا ٢ / ١٣٢٠ .

۱۳۵ ـ تكملة الحرز للشيخ محمد بن محمد العدوى المعروف بسورمه لى زاده العمري .

وهي نظيرة قصيدة البحر والقافية ، لكنها طويلة مشتملة على القراءات الثلاث ، ثم شرحها ، وفرغ منها في ذي الحجة سنة ، ٩٢ (١) ١٣٦ - تكملة الشاطبية أو « نهج الدماثة في نظم القراءات الثلاثة « لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري صاحب « كنز المعانى » .

ذكره حاجي خليفة ونقل عنه قوله : « إني نظمت القراءات الثلاث في نهج عجيب لمن حفظ كتاب « حرز الأماني » وأراد ضم الثلاثة إليه (Y) ليكمل العشرة ، إذ هي عند حذاق القراء داخلة في الأحرف السبعة كما برهنت عليه في كتابي « النزهة » ، ولما كان مكملا للحرز نظمته على بحره ورويه ..

قال: ثم شرحه وسماه « خلاصة الأبحاث في شرح نهج القراءات الثلاث » أوله: « الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب .. » (٣) . ١٣٧ ـ تكملة الشاطبية أو « الدرة المضيّة ، في قراءات الأئمة الثلاثة المرضية « للحافظ ابن الجزرى

قال في الكشف : « نظمها تكملة للشاطبية على وزنها ورويها ، أوله :

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) الكشف (كشف الظنون) ١ / ٣٤٣ وكذا ٢ / ١٣٢٣.

<sup>(</sup>٢) أعني قراءات الثلاثة وهم أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف البزار الكوفي .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ٢ / ١٩٩٢ ـ ١٩٩٣.

قل الحمد لله الذي وحده علا ..  $^{\circ}$  . وله شروح  $^{(1)}$  .

والقصيدة مشهورة ومطبوعة ، وقد ذكر فيها أنه نظم « تحبير التيسير » له الذي جمع فيه إلى القراءات السبع القراءات الثلاث الباقية (٢) .

۱۳۸ ـ تكملة حرز الأمانى لمحمد بن عبد القادر الواسطى السكاكينى  $\div$  الدين الشافعى (  $\overset{(7)}{}$  .

۱۳۹ - تكملة الشاطبية لشهاب الدين أحمد بن محمد بن سعيد السعدنى اليمنى (ت  $^{(1)}$ ) - مخطوط  $^{(1)}$ .

قال في الكشف: « زادها بين أبيات الشاطبية في مواضعها بحيث امتزجت بها ، فصارا كأنهما لشخص واحد » (٥) .

• ١٤٠ ـ التقييد لما شرد من نصوص « الدرة » و « القصيد » الأبي زيد عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسى

مؤلف كتاب « اللمعة في قراءة السبعة » و « الأقنوم في مبادئ العلوم »



<sup>(</sup>١) كشف الظنون ٢ / ٧٤٣ .

<sup>(</sup>٢) القصيدة منشورة في مجموع اتحاف البررة ١١٥ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٣) هدية العارفين ٢ / ١٨٩ - ١٩٠ .

<sup>(</sup>٤) مخطوطة بمكتبة أوقاف الموصل بالعراق برقم ١ / ٤ / ١٧ ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٤١٤ ). ومنها نسخة بالحرم المكي ( علوم القرءان ) رقم ٣٧ بعنوان ٩ مقدمة تتمة حرز الأماني ٩ ( الفهرس الشامل ١ / ٤١٥ ) .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١ / ٦٤٩ .

جعله تذكرة لقارئ الثلاثة الزائدة عن السبعة لتمام العشرة بطريق التحبير والدرة ـ في جزء متوسط » (١) .

1 1 1 - فتح المجيد المرشد لضوال القصيد لأبي العلاء إدريس بن محمد ابن أحمد الحسنى المنجرة (ت ١١٣٧)

. مخطوط بالخزانة الحسنية تحت رقم ١٥٥١ ز<sup>(٢)</sup> ، وقد وقفت عليه في نسخة أخرى ، وأوله : « الحمد لله الذي من علينا بحفظ كتابه وتلاوته ، وشرفنا بقراءته وروايته .. وبعد فهذا فتح المجيد المرشد لضوال القصيد « رتبته أي ترتيب في مطالبه ، فجاء بحمد الله سهلا لطالبه .. (٣) .

۱٤۲ ـ تعلیق علی الشاطبیة لأبي محمد عبد الله بن إبراهیم بن محمود الحدری (ت ۲۷۹)

. مخطوط <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>٤) مخطوط بمكتبة أوقاف الموصل بالعراق برقم ٣٧ / ٢٢ / ٥ ( الفهرس الشامل للتراث ١ / ٢٣٥ ) .



<sup>(</sup>۱) العلامة العابد الفاسي ( دعوة الحق ـ القرءان وعلومه في عهد الدولة العلوية ـ العدد ٤ السنة ١١ ذو القعدة ١٣٨٧ ـ فبراير ١٩٦٨ ص ٤١ ـ ٢٤ . ـ وترجمته في سلوة الأنفاس ١ / ٣١٤ ـ ٣١٣ ـ ٢١٦ .

<sup>(</sup>٢) فهرس الخزانة الحسنية ٦ / ١٨٣ ، ومنه مخطوطة بالتيمورية بالقاهرة مجاميع ١٢٩ ( الفهرس الشامل ٢ / ٥٧٥ / .

<sup>(</sup>٣) تاريخ نسخ المخطوطة التي وقفت عليها عام ١١٨٥ هـ ناسخها محمد بن عمر الزمراني من قرية أجلي بوادي سوس وتقع في ١٨ ورقة من القطع المتوسط ، وهي في ملك الشيخ المقرئ السيد الطاهر العبدي بآسفي .

1٤٣ ـ إتحاف فضلاء الأَمة المحمدية ببيان جميع القراءات السبع من طريق التيسير والشاطبية للشيخ حسن بن علي المدابغي (ت ١١٧٠). مخطوط (١).

1 £ ٤ - فتح الرحمن ببيان روايات القراء السبعة للقرءان من طريق التيسير والشاطبية للمؤلف نفسه

. مخطوط <sup>(۲)</sup>.

 $^{(7)}$  محمد المرى  $^{(7)}$  .

١٤٦ ـ القول القرق في حل بعض ما صعب من طريق الأزرق عن ورش من طريق الشاطبية لعلى بن عمران الميهي الأحمدي

. مخطوط <sup>(٤)</sup> .

١٤٧ ـ إتحاف « حرز الأماني » برواية الأصبهاني للشيخ حسين خطاب .

طبع أخيرا ، وقد ذكر في أوله أنه ( لما كانت طرق الشاطبية محدودة قليلة العدد ، ولم تستوعب من الطرق ما ألمت به طيبة النشر .. رغبت أن يطلع



<sup>(</sup>١) مخطوط بمكتبة بلدية الإسكندرية برقم ٢١٩٠ ج ( أعلام الدراسات القرءانية ٢٩٧ )

<sup>(</sup>٢) نفسه برقم ٢٢١٣ ج . .

<sup>(</sup>٣) طبع بمكتبة القاهرة الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ ١٩٧٨ .

<sup>(</sup>٤) مخطوط بجامع الشيخ بالإسكندرية برقم ١٠٦ ( أعلام الدراسات لقرءانية للدكتور مصطفى الصاوي ٣٣٤ ) .

القراء الذين اقتصروا على ما في حرز الأماني في السبعة على طريق لم توخذ فيها  $^{(1)}$ .

۱٤۸ ـ هداية المريد إلى رواية أبي سعيد المعروف بورش من طريق القصيد « لعلي بن محمد بن إبراهيم ( كان حيا سنة ١٣٧٠ هـ ) وطبع الكتاب بالقاهرة سنة ١٣٤٧ هـ (٢) .

١٤٩  $_{-}$  فتح المجيد في قراءة حمزة من القصيد لمحمد بن أحمد بن عبد الله المتولى المصري ( $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{-}$   $_{$ 

• ١٥٠ ـ تنبيه الصغار على ما خفى عن بعض الأفكار في رواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية « لعلى بن عمران الميهي ) (ت نحو ١٣١٤ هـ) ـ مخطوط (٤) .

١٥١ ـ الفتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز الأمانى لمحمد بن على بن حسن بن عياشة البيومي الدمنهوري (  $^{(\circ)}$  .

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) طبع دار الفكر بسوريا ـ دمشق الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ ـ ١٩٨٨م .

<sup>(</sup>٢) معجم الدراسات القرءانية المطبوعة والمخطوطة لمرهون الصفار ـ المورد ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود ـ الرياض برقم 8.0 ( الفهرس الشامل للتراث 7.0 ) .

<sup>(</sup>٤) مخطوط بالمكتبة الأزهرية / القاهرة ( ۲۹۲ ) ۱٦٢٣٠ ومواضع أخرى ( الفهرس الشامل ٢ / ٦٤٦ - ٦٤٦ ) .

<sup>(</sup>٥) جامعة الإمام ـ الرياض ٩١٤ .

107 - نهاية الأماني في تلخيص الفتح الرباني في القراءات السبع من طريق حرز الأمانى للمؤلف نفسه (١).

١٥٣ ـ الإرشادات الجلية في القراءات السبع من طريق الشاطبية غسن محمد محمد سالم

۔ مطبوع<sup>(۲)</sup>.

١٥٤ ـ فتح المجيد في قراءة عاصم من طريق القصيد محمد بن الحسن بن محمد المنير السمنهودي (ت ١١٩٩).

- مخطوط <sup>(٣)</sup> .

١٥٥ ـ رسالة في رواية حفص من طريق الشاطبية لأبي المواهب الشاذلي
 الجلقي

. مخطوطة <sup>(٤)</sup> .

١٥٦ ـ منظومة للمتولى فيما خالف فيه ورش حفصا من طريق الحرز

. مخطوطة <sup>(ه)</sup> .

(۱) نفسها ۹۱۶.

(٢) طبع بمكتبة الكليات الأزهرية ١٩٦٩ .

(٣) مخطوط بالمكتبة الأزهرية بالقاهرة (١١٥٦) ٣٢٨٤٥ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦٢١ ) .

(٤) مخطوطة بجامعة الإمام محمد بن سعود / الرياض برقم ٢٦٣٤ ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / .

(٥) مخطوطة بالمكتبة الأزهرية / القاهرة ( ١١١ ) / ٨٢٢٧٢ وكذا ( ٢٧١ ) ٢٢٧٨ وجامعة الإمام ٢٠٥١ . الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي المخطوط ٢ / ٦٤٥ ) .



۱۵۷ \_ اتحاف البرية بتحرير الشاطبية لحسن بن خلف الحسيني تلميذ الشيخ المتولى (ت ۱۳۱۳).

وتسمى أيضا « نظم تحرير مسائل الشاطبية » وهي مطبوعة بذيل سراج القارئ على الشاطبية لابن القاصح ، ومعها الشرح التالي :

١٥٨ \_ مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل الشاطبية « للشيخ على بن محمد الضباع » .

وأول المختصر « الحمد لله .. وبعد فهذه كلمات يسيرة ألفتها شرحا على قصيدة العالم العلامة المدقق الشيخ حسن خلف الحسيني المقرئ التي نظمها في تحرير مسائل الشاطبية ، فقلت قال الناظم :

لك الحمد يا ألله والشكر سرمدا هديت إلى الإيمان منك تفضلا(١)

١٥٩ \_ جامع السرة ، في شواهد الشاطبية والدرة لسليمان بن حسين الجمزوري

. مخطوط<sup>(۲)</sup> .

• ١٦٠ \_ نظم حل رموز الشاطبية ليعقوب بن بدران الدمشقــــى الجرائدى (ت ١٦٨ ) بالقاهرة .



<sup>(</sup>١) الكتاب منشور بذيل سراج القارئ بالحاشية السفلي - مطبعة مصطفى البابي الحلبي .

<sup>(</sup>٢) مخطوط بالمسجد الأحمدي بطنطا بمصرج ٣٠- د ٣٤٢٢ (الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٦١٨ .

قال الحافظ الذهبي « نظم في القراءات أبياتا كثيرة حل فيها رموز القراءات جعلها بدل الأبيات المرموزة في الشاطبية تسهيلا على الطلبة » (١) .

# معارضاتها ونظائرها المنظومة علي منوالها

وقد حركت الشاطبية كثيرا من همم العلماء والأدباء فحاولوا أن ينظموا على منوالها تارة مع استعمال الرموز كما استعملها ، وتارة دونها ، كما حاول بعضهم اختصارها في العدد مع الوفاء بالغرض ، وعدل بعضهم عن قافيتها أو عن وزنها مع محاولة نظم أصلها الذي هو التيسير فكان عمله معارضة في موضوعها لا في صورتها ، وهذه نماذج من ذلك نضمها إلى ما قام من نشاط حول محتواها وبيان مقاصدها :

171 ـ معارضة الشاطبية لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافى الأندلسى من أصحاب بعض أصحاب ابن هذيل شيخ الشاطبي .

قال في النفح: « نظم قصيدة في القراءات على وزن الشاطبية لكن أكثر أبياتا ، صرح فيها بأسماء القراء ولم يرمز كما فعل الشاطبي  $^{(Y)}$ .

 $^{\circ}$  ١٦٢ - معارضة الشاطبية أو  $^{\circ}$  حوز المعانى في اختصار حرز الأمانى  $^{\circ}$  لأبي عبد الله محمد بن عبد الله ابن مالك الطائى الجيانى الأندلسى

المرفع (هم المرادم

<sup>(</sup>١) معرفة القراء الكبار للذهبي ٢ / ٥٥١ ـ ٥٥٠ طبقة ١٥ .

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب للمقري ٢ / ٤١٥ ونحوه في بنية الوعاة ١ / ٤٣ ترجمة ٦٩

صاحب الألفية المشهورة في النحو « ( ت ٦٧٢ ) » وتسمى بالمالكية أيضا وأولها قوله :

بذكر إلهي حامدا ومبسملا بدأت فأولى القول يبدأ أولا

وقال في آخرها :

وزادت على « حرز الأماني » إفادة

وقد نقصت في الجرم ثلثا مكملا(١)

ذكرها له في « مفتاح السعادة » و« كشف الظنون » ولطائف الاشارات (٢) ونقل عنها مسعود جموع في الروض الجامع عند ذكر مخرج الضاد في باب مخارج الحروف ( $^{(7)}$ ) ، وما تزال بعض نسخها مخطوطة في المشرق (٤) .

۱۶۳ \_ معارضة أخرى للشاطبية لابن مالك ، وتسمى بـ « الدالية » و بـ « المالكية » أيضا نسبة إلى ناظمها .

ذكرها ابن الجزري . وقال : رأيته يقول فيها



<sup>(</sup>١) ذكرها ابن الجزري في ترجمته في غاية النهاية ٢ / ١٨٠ - ١٨١ ترجمة ٣١٦٣ .

 <sup>(</sup>۲) مفتاح السعادة لطاش كبري زادة ۱ / ۱۳۸ ـ وكشف الظنون ۱ / ۶۹۶ ولطائف الاشارات ۱
 ۱۹۱ / ۱ / ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع ( مخطوط ) .

<sup>(</sup>٤) منها نسخة بمكتبة داماد ابراهيم باشا / أستامبول برقم ٨ ( الفهـــرس الشامل للتراث العربي .. ١ / ٢٣٤ ) .

ولا بد من نظمي قوافي تحتوى لما قد حوى حرز الأماني وأزيدا<sup>(۱)</sup> ونقل عنها في النشر فقال: « وما أحسن قول إمام العربية وشيخ الإقراء بالمدرسة العادلية أبي عبد الله محمد بن مالك الذي قدم الشام من البلاد الأندلسية، وصاحب الألفية، في قصيدته الدالية التي نظمها في القراءات السبع العلية:

ووجهان في «كنتم تمنون» مع «تفكهون» وأخفى عنه بعض مجودا ملاقي ساكن صحيح كه «هل تربصون» ، ومن يكسر يحد عن الاقتدا<sup>(۲)</sup> . ويدل على سعة استعمالها نقل النوري عنها في «غيث النفع» (۳) والقسطلاني عنها في «لطائف الإشارات» <sup>(٤)</sup> وذكر المقري لها في «النفح» وقوله: «وصنف فيها القراءات - قصيدة مرموزة في قدر الشاطبية» <sup>(٥)</sup> . وقد جاء ذكرها ضمن قطعة نظم فيها بعضهم أسماء مؤلفات ابن مالك فقال: «ونظم في علم القراءات موجزا قصيدا يسمى «المالكي» مبجلا وأرجوزة في الضاد والظاء قد حوى بها لهما معنى لطيفا وحصلا وأرجوزة في الضاد والظاء قد حوى بها لهما معنى لطيفا وحصلا



<sup>(</sup>١) غاية النهاية ٢ / ١٨٠ ـ ١٨١ ـ وأشار اليها في كشف الظنون ٢ / ١٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) النشر لابن الجزري ٢ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٣) نقل عنه في « ذكر امالة ما قبل هاء التأنيث » في أول سورة البقرة ـ غيث النفع ٩٣ ( طبعة دار الفكر ـ ط ٤ ) .

<sup>(</sup>٤) لطائف الاشارات ١ / ٨٩.

<sup>(</sup>٥) نفح الطيب ٢ / ٤٢١ ـ ٤٢٣ .

فجملتها عشرون تتلو ثمانيا فدونكها نسخا وحفظا لتنبلا (١) وما يزال بعض نسخها محفوظا في بعض خزائن مصر والشام وغيرهما بعنوان « المالكية في القراءات السبع »(٢) .

175 \_ معارضة للشاطبية أو « الشمعة في القراءات السبعة » للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الموصلي المعروف بـ « شعلة »

صاحب « كنز المعاني » الآنف الذكر ، وهي « قصيدة رائية قدر نصف الشاطبية مختصرة جدا أحسن في نظمها واختصارها »(٣) .

١٦٥ ــ معارضة أو « مختصر للشاطبية » لعبد الصمد التبريزى شيخ تبريز والعراق ( ت ٥٦٥ ) .

قال ابن الجزري : « اختصر الشاطبية نظما حسنا في خمسمائة وعشرين بيتا  $x^{(1)}$  .



<sup>(</sup>۱) القطعة بتمامها في ۲۸ بيتا نقلها السيوطي في بغية الوعاة ۱ / ۱۳۱ - ۱۳۲ في ترجمة ابن مالك رقم ۲۲٤ . فقال : و وأما تصانيفه فرأيت في تذكرة الشيخ تاج الدين بن مكتوم أن بعضهم نظمها في أبيات .. ثم ذكرها .

<sup>(</sup>٢) منها نسخة بظاهرية دمشق ( علوم القرءان ) برقم ٩١٤١ ، وبدار الكتب بالقاهرة برقم ٢٠٠٥ بنها نسخة بظاهرية دمشق ( علوم القرءان ) برقم ٣٠٠ ( الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي ١ / ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قاله ابن الجزري في النشر . ١ / ٩٤ ـ ٥٥ وسماها ( الشفعة ) وهي في كشف الظنون ٢ / ١٠٦٤ باسم ( الشمعة المضيّة ، بنشر القراءات السبع المرضية ( قال : وهي رائية قدر نصف الشاطبية مختصرة جدا أحسن في نظمها واختصارها ) الكشف ٢ / ١٠٦٤ ـ ١٠٦٥ ) .

<sup>(</sup>٤) غاية النهاية ١ / ٣٩١ ترجمة ١٦٦٨ . ومثله في لطائف الاشارات للقسطلاني ١ / ٨٩ .

١٦٦ ـ معارضة للشاطبية أو « عقد اللآلئ في القراءات السبع العوالى
 « لأبي حيان محمد بن يوسف الغرناطى ( ٧٤٥ )

قال ابن الجزري : « في وزن الشاطبية ورويها أيضا ، لم يأت فيها برمز ، وزاد فيها على التيسير كثيرا ، قرأتها وقرأت بمضمنها على ابن اللبان (١) ، وقرأها وقرأ بمضمنها على ناظمها المذكور ..  $^{(7)}$  .

وقال في الغاية : « نظم القراءات السبع في قصيدة لامية سماها « عقد اللآلئ » خالية من الرموز ، وجعل عليها نكتا مفيدة » (٣) .

وما تزال القصيدة والنكت عليها أيضا في بعض خزائن المشرق(٤).

١٦٧ - معارضة للشاطبية أو « مختصر الشاطبية » لمولانا بلال الرومي وهي قصيدة لامية يقال لها « البلالية » $^{(o)}$  .

۱٦٨ - معارضة أو « نظيرة الشاطبية » لأحمد بن علي بن أحمد الهمداني أبي طالب الحنفي المعروف بابن الفصيح ( 3٨٠ - 3٨٠)



<sup>(</sup>۱) هو شيخه أبو المعالي محمد بن أحمد الدمشقي ـ ترجمته في غاية النهاية ۲ / ۷۲ ـ ۷۳ ترجمة ۲۷۰۰ .

<sup>(</sup>٢) النشر ١ / ٥٥.

<sup>(</sup>٣) غاية النهاية ٢ / ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ترجمة ٣٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) من نسخها مخطوطة بدار الكتب بالقاهرة برقم ٢٠٠ ونسخة بمكتبة خداخش / بتنه برقم ١٥٠ ( التجويد ) ومن شرحها ( نكت الأمالي شرح عقد اللالئ ) نسخة في عشيرة شرف الملك / مدراس برقم ٧ وأخرى بخدابخش / بتنه برقم ١٨٥ ( التجويد ) وقد ذكرها أبو حيان في تفسيره ١ / ٦ ـ ٧ وذكر أن عدد أبياتها ٤٠١٤ بيتا من غير رمز ولا لغز ٤ .

<sup>(</sup>٥) كشف الظنون ١ / ٦٤٩.

ذكرها له في الغاية فقال : « ونظم قصيدا في السبع سماه حل الرموز صرح فيه بأسماء القراء  $^{(1)}$  .

وسماها في « هدية العارفين » نظيرة الشاطبية في القراءات » (٢) . وقال في « كشف الظنون » : « وهي على وزنه ـ الحرز ـ بلا رموز ، فجاءت أقصر منها » (٣) .

وهي بعنوان « نظم در الجلا ، في قراءة السبعة الملا » ، وهي دون الخمسمائة » (٤) .

١٧٠ ــ معارضة للشاطبية لأبي جعفر أحمد بن الحسن بن على الكلاعى
 البلشى المالقى المعروف بابن الزيات ( ت ٧٣٠ )

قال ابن الجزري: « له قصيدة عارض بها الشاطبية سماها » لذة السمع من القراءات السبع » (٥) .



<sup>(</sup>۱) غاية النهاية ۱ / ۸۶ ترجمة ۳۸۰.

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين ١ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون ١ / ٦٤٩ .

<sup>(</sup>٤) المصدر نفسه ١ / ٦٤٩.

<sup>(</sup>٥) غاية النهاية ١ / ٤٧ ـ ٤٨ ترجمة ٢٠١ . ونحوه في بغية الوعاة ١ / ٣٠٣ ـ ٣٠٣ وهدية العارفين ١ / ٢٠٧ .

۱۷۱  $_{-}$  معارضة للشاطبية لسريجا بن محمد الملطي أولها : « يقول سريجا قانتا متهللا  $_{0}^{(1)}$  .

۱۷۲ ـ معارضة الشاطبية أو « تذكرة الإخوان » « وشرحها » البرهان على مسائل تذكرة الإخوان » .

وكلاهما لمحمد الافراني المغربي شيخ النوري صاحب « غيث النفع » (٢) وكان حيا سنة ١٠٧٩ والقصيدة مع شرحها مخطوطة في بعض الخزائن (٣). 
1٧٣ ـ معارضة أو « مختصر نظم الشاطبية » لموسى بن عبد العزيز . توجد من هذا النظم قطعة مبتورة الأول تاريخ نسخها ١٠٣٣ بدار الكتب الناصرية بتمكروت (٤) .

١٧٤ ـ معارضة للشاطبية أو « التبصير » في نظم التيسير لأبي عبد الله بن آجروم الصنهاجي صاحب فرائد المعاني في شرح حرز الأماني »

وهي أرجسوزة مفقودة فيما أعلم ، نقل عنها أبو زيد بن القاضي في كتابه « بيان الخلاف والتشهير وما جاء في الحرز من الزيادة على التيسير » عند

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) ايضاح المكنون ٢ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر له في غيث النفع قصيدة في أحكام ﴿ ءالآن ﴾ في سورة يونس وصدر لها بقوله ﴿ وقد ألف شيخنا رحمه الله في أحوالها الأربعة قصيدة سماها ﴾ غاية البيان لخفي لفظتي الآن ﴿ ثم ذكرها وأولها : يقول راجي العفو والغفران من ربه محمد الافراني .. غيث النفع ٢٤٢ ـ ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة بمكتبة جاريت (يهودا ) / برنستون برقم ٢٠٥ ( ٢٠٥ ) ( الفهرس الشامل للتراث ٢ / ٥١٨ ) .

<sup>(</sup>٤) رقمه بالخزانة الناصرية ٢٧١٩ (دليل مخطوطات دار الكتب الناصرية تمكروت لمحمد المنوني ١٨٣).

حديثه عن الياءات الزوائد في سورة المؤمن فقال : « قال في « التبصير في نظم التيسير » لابن آجروم :

۱۷٦ ــ معارضة الشاطبية أو «كتاب التبيين والتبصير في نظم التيسير » لأبي الحكم مالك بن المرحل المصمودي السبتي (ت ٦٩٩)

قال الذهبي : وقفت له على قصيدة أزيد من ألفي بيت لامية نظم فيها التيسير بلا رموز » (٤) .

وقال في الجذوة: « والقصيدة الطويلة المسماة بـ « التبيين والتبصير في نظم كتاب التيسير » عارض بها الشاطبية وزنا وقافية (٥) ، وقد وهم بعض الباحثين



<sup>(</sup>١) نفخ الطيب ٧ / ٣٤٩ .

<sup>(</sup>٢) نيل الابتهاج بهامش الديباج المذهب ٢٩٧ ومعجم أعلام الجزائر ١٤١.

<sup>(</sup>٣) تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي ١ / ١٢٨ ـ ١٤٠ وقائمة مؤلفاته في ثبت أبي جعفر البلوي ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٤) نقله ابن الجزري في غاية النهاية ٢ / ٣٦ ترجمة ٢٦٤٤ .

<sup>(</sup>o) جذوة الاقتباس لابن القاضي ١ / ٣٢٧ ـ ٣٢٨ ترجمة ٣٤٨ ـ وشجرة النور ١ / ٢٠٢ ـ وذكريات مشاهير رجال المغرب لكنون ( مالك بن المرحل ) ص ٨ .

فنسب له شرحا على الشاطبية <sup>(١)</sup>.

۱۷۷ ــ حزب القراءة ( مختصر حرز الأماني ) « هكذا ورد غير منسوب في بعض الفهارس وهو مخطوط (۲) .

 $1 \vee 1 = 0$  الماني في قراءة الداني 0 للشيخ محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي صاحب تحفة الحكام ( العاصمية ) ( 0 0 0 0

ذكرها له في نيل الابتهاج (٣).

ومما ألف أو نظم استنادا إليها وما تضمنته:

١٧٩ ـ ترجمة الشاطبية لعبد الله بن محمد بن يعقوب بن عبد الحى .
 ذكره في « كشف الظنون » في تكملاتها (٤) .

• ١٨ - طيبة النشر في القراءات العشر للحافظ ابن الجزرى .

وهي من الأراجيز التي نافست وتنافس الشاطبية عند أهل المشرق من زمن ناظمها إلى الآن ، وقد وضعها ناظمها فجعلها مشتملة على ما في الشاطبية وزائدة عليها بطرق أخرى قرأ بها للسبعة من غير طريقها ، وزاد عليها القراءات الثلاث

المرفع (هم المراكة

<sup>(</sup>١) ذكره الأستاذ محمد بن أحمد بن شقرون في كتابه \$ مظاهر الثقافة المغربية من القرن ١٣ .. ص ١٩٥ ) .

<sup>(</sup>٢) المكتبة الأزهرية بمصر ( ١١٤٠ ) حليم . . .

<sup>(</sup>٣) نيل الابتهاج بهامش الديباج ٢٨٩ - ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون ١ / ٦٤٩.

المكملة للعشر، ومع هذا فإن أثر الشاطبية واضح فيها سواء في الرموز التي استعملها أم في كيفية الدلالة بها على الرواة ، على أنه هو نفسه قد سلك فيها مسلك التأدب والاعتراف الجميل في قوله في مقدمتها بعد أن بين مصطلحاته فيها : وكل ذا اتبعت فيه الشاطبي ليسهل استحضار كل طالب وهذه أرجوزة وجيزة جمعت فيها طرقا عزيزة ولا أقول انها قد كملت ولا أقول انها قد كملت حوت لما فيه مع « التيسير » وضعف ضعفه مع التحرير (۱) حوت لما فيه مع « التيسير » وضعف ضعفه مع التحرير (۱) الهدية المرضية لطالب القراءة المكية لأبي عبد الله محمد بن محمد ابن عبد الله الرحماني نزيل مراكش من أصحاب أبي زيد بن القاضي (۲).

بحمد ربنا العظيم أبتسدي ثم على خير الورى محمد أزكى الصلاة والسلام أبدا والآل والصحب ومن به اقتدى وهاك نظما فاستفده عن خبير في مقرأ الشيخ الإمام ابن كثير عنه باسناد روى البري كذاك قنبل الرضا الذكي ويقول في المقصود:

طريق\_ة الداني قد سلكت من «حرزنا » وأصله نظمت (٣)



<sup>(</sup>١) طيبة النشر مطبوعة ضمن مجموع ( اتحاف البررة ) ١٧١ .

<sup>(</sup>٢) سيأتي ذكر إسناده عنه في الطرق المقروء بها لورش عند المغاربة في آخر هذا البحث .

<sup>(</sup>٣) الهدية المرضية متداولة بأيدي طلبة القراءات ومنها نسخ في المكتبات منها نسخ بالحزانة الحسنية بالرباط بأرقام ١٠٠٠٩ - ١٣١١ - ( فهرس الحزانة ٦ / ١٩٨ ) .

۱۸۲ ـ أرجوزة إبراز الضمير من أسرار التصدير لمحمد بن عبد السلام الفاسي (ت ۱۲۱٤).

يقول في أولها:

الحمـــد لله الذي منحني تفضلا حفظ كتـابه السني إلى أن يقول في المقصود:

وبعد ذا فانني سياذكر من أوجه الخلاف ما قد صدروا حال الأدا عما حواه « الحرز » لمقرئي السبع عداك العجز (١) معمد القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الأصبهاني الأزرق للشيخ محمد بن أحمد المتولى ( ت ١٣١٣) .

أرجوزة مطبوعة وعليها شرح للمؤلف أولها:

« الحمد للله فسريد الذات وواحد الأفعال والصفيات ويتعلق المقصود عندنا منها بقوله:

وكل ما خالف فيه الأزرقا ذكرته لا ما عليه اتفقا وكان من طريق «حرز» الشاطبي وحسبي الله الكريم والنبي (٢)

المرفع (هميل)

<sup>(</sup>١) م خ ح برقم ٨٣٠٩ ومعها شرح موجز للناظم .

<sup>(</sup>٢) القول الأصدق ١ ـ ٦ ـ والمراد بقوله و وحسبي الله الكريم والنبي ، ليس تشريك النبي ـ عَلَيْكَ ـ مَعْلَمُ معه في الحبلسة ، وإنما يعني حسبي الله وحسب النبي كقوله تعالى و حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين ، أي و حسبك وحسب من شهد معك من المؤمنين ، ـ

انظر تفسير ابن كثير ٣ / ٣٤٤ .

۱۸۶ - حصن القارى في اختلاف المقارى للشيخ هاشم بن محمد المغربي مخطوط بمكتبة الأسكندرية برقم ۲۹۲ فرغ المؤلف منه في ۹ شوال سنة ۱۱۵۱ (۱) . وفي الخزانة الحسنية بالرباط منه نسخة لم يرد فيها اسم المؤلف ، أولها : « الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد فهذا تفييد قصدت به بيان ما اختلف فيه من أوجه القراءات من طريق الشاطبية »(۲) . قصدت به بيان ما اختلف فيه من أوجه القراءات من القاضي (ت ۱۸۸۲) وهو في موضوع امالة الكسائي لما قبل هاء التأنيث في الوقف ، وأوله قوله : وهو في موضوع امالة الكسائي لما قبل هاء التأنيث في الوقف ، وأوله قوله : والحمد لله القوي المعين ..

ويتعلق الأمر عندنا منه بقوله في مقدمته : « وأتيت به على طريقة الشاطبي والتيسير ، مع نبذ جامعة لشارحه المسمى بـ « الدر النثير » . .  $(^{(7)}$  .

# ١٨٦ - غيث النفع في القراءات السبع لعلي النوري الصفاقسي

وهو مطبوع بهامش سراج القارئ لابن القاصح

ويتعلق مرادنا منه بقوله في مقدمته: « فاستخرت الله تعالى في تأليف كتاب أبين فيه القراءات السبع التي ذكرها الأستاذ أبو محمد القاسم الشاطبي غاية البيان .. (٤).

الماليس عاسلها

<sup>(</sup>١) أعلام الدراسات القرءانية للدكتور مصطفى الصاوى ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) رقمه بالخزانة ١٢١٧٨ ز مجموع ١ ( فهرسة الخزانة الحسنية ٦ / ٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) مخطوطة الشيخ أحمد الكونطري بالصويرة وتقع في ٥ صفحات مسطرة ٣٣ .

<sup>(</sup>٤) غيث النفع بهامش سراج القارئ ٧ ـ ٨ .

فالكتاب إذن محاذ للشاطبية وهو أشبه بالحاشية عليها ، وقد تعقب فيه الجعبري في مواضع منها ما يتعلق بمراتب المد<sup>(١)</sup> ، بل أنه كثيرا ما تعقب الشاطبي نفسه كما فعل في سورة البقرة عند قوله « هدى للمتقين » معترضا عليه في قوله في باب الإمالة :

وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب أجمع أشملا فقال: « وما ذكره في قوله « وقد فخموا التنوين وقفاً ورققوا .. الخ منكر لا يوجد في كتاب من كتب القراءات ، بل هو كما قال المحقق ـ ابن الجزري ـ مذهب نحوي لا أدائي ، دعا إليه القياس لا الرواية »(٢) .

ثم زاد فذكر أن هذا الخطأ قد تمادى على تقريره الشراح تبعا لشارحه الأول أبي الحسن السخاوي قال : (( فهم وإن تعددوا حكمهم كحكم رجل واحد .. (r)).

وكذلك فعل معه في قوله في باب الهمزتين من كلمتين :

والاخرى كمد عند ورش وقنبل وقد قيل محض المد عنه تبدلا منكرا عليه التعبير عن ذلك بر قيل المشعرة بتوهين هذا الوجه ، قال : « ولعل الشاطبي إنما عبر عنه بقيل ليشير إلى أنه من زياداته على التيسير ، وأنه غير قياس كما ذكره الداني في جامعه ، وأما عمل الناس فإنهم مقلدون



<sup>(</sup>١) غيث النفع ٧٢ - ٧٣ .

<sup>(</sup>۲) نفسه ۹۱.

<sup>(</sup>٣) نفسه ٩٩.

للشاطبي »(١).

١٨٧ ـ إتقان الصنعة في التجويد للسبعة لأبي العباس أحمد بن على بن شعيب وبه عرف المالقي نزيل فاس .

من أصحاب محمد بن يوسف الترغي ، فرغ من تأليفه في خامس جمادى الأولى عام (7) .

أوله قوله: « الحمد لله الذي من علينا بحفظ كتابه الحكيم ، وهدانا بحسن فضله من بعد التعلم إلى التعليم .

.. رتبه على نسق ترتي التيسير والشاطبية وأكثر من النقل عنهما وعن شروحهما وعن الجعبري بشكل خاص وكثيرا ما يعبر بقوله: « المفهوم من القصيد » دون أن يذكر البيت ، وهو يريد به قصيدة الشاطبي .

وذكر في أول سورة البقرة مراتب المد فقال : « ونظم بعضهم هذه المراتب باعتبار المنفصل في بيتين من الطويل قال :

وأطولهم في المد ورش وحمزة ودونهما « نص » ودونه « رم كلا »



<sup>(</sup>١) غيث النفع ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) ذكر ذلك في آخره كما وقفت عليه ، لا سنة ١١٩٤ كما في فهرسة خ ح ٦ / ١٣ فإنه لم يدرك ذلك وإنما توفي عقب تأليفه له بسنة على المشهور في وفاته كما سيأتي ، وما في الفهرسة إنما هو خطأ مطبعي لأنه ذكر أن تاريخ الفراغ من كتابة النسخة التي عرف بها برقم ١٢٤٠٧ ز هو ١١٣٣ .

ودونهما الدوري وقالون مثله

بخلفهما والقصر « ياتيك » د « خللا »(١)

هكذا ذكرهما بهذا اللفظ ، وقد رأيتهما على غير هذا الوجه عند أبي عبد الله بن رشيد في « ملء العيبة » في ترجمة الفقيه الراوية المقرئ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن حيان الأنصاري الأوسي الشاطبي نزيل تونس وبها لقيه (٢) ، وقد ساقهما ابن رشيد ضمن مروياته عنه فقال : « وأنشدني أبو عبد الله ابن حيان لنفسه مما نظمه متمما ما نقص الشاطبي في باب المد :

وأطولهم في المد ورش وحمزة

ودونهما « نام » ودونهم « كلا »

« رضا » ، ویلیه « حسن بدر » وخلفهم

على قدر تحقيق وحدر محصلا(٣)

وبعد فهذا أثر الشاطبية الكبرى في ميدان التأليف في مجالات شرحها وبيان مقاصده فيها والاستدراك عليه وتكملة ما رآه بعضهم ضروريا لتمام الفائدة ، وفي التأليف في طرقها والنظم على منوالها وتهذيب بعض أبوابها ومسائلها ، وهو مجال فسيح جدا إنما قنا بجولة في بعض جوانبه المعروفة والمشهورة . ولقد اقترن بهذا المجال مجال آخر لا يقل سعة عنه ، وقد تمثل في اعتماد

<sup>(</sup>١) اتقان الصنعة (مخطوط).

<sup>(</sup>٢) ملء العيبة ٢ / ١٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المصدر نفسه ٢ / ١٩٦.

القصيدة في استنباط أحكام القراءة والأداء والاستدلال عليها منها أو من شروحها ، مما كان له أثر بليغ عند المتعاملين معها في فقه مسائل الخلاف ، بحيث كانت أبياتها ولا سيما في المدرسة المغربية دستورا للقراء في عامة ما يعرض لهم منها ، كما أمست شروحها مرتعا خصبا للباحثين في التوجيهات والتعليلات وتفريع الوجوه والمسائل ، ولهذا نجد مؤلفات المتأخرين تزخر بالنقول عن الشراح ، كما نجد الإشارات إلى الشروح في المنظومات والمسائل التي كانت تجري فيها المحاورات بين الشيوخ ، وهو فن جديد توسع فيه المغاربة توسعا كبيرا كما سنرى .



### 🥒 نماذج من آثارها

وهذه نماذج من ذلك تبين مقدار تأثير الحرز وشروحه في هذا المجال عند مشايخ المدرسة المغربية :

١ \_ عند الإمام أبي عبد الله القيسى الكفيف ( ت ١٠ ١ ) .

سيأتي التعريف بهذا الإِمام في المدارس الأصولية في المدرسة المغربية بفاس ، ونريد هنا أن نشير فحسب إلى مقدار اعتماده في منظوماته الكثيرة على شروح الشاطبية وحفظه لمسائلها . يقول في إحداها :

حقيقة ذا التفخيم تنحو بفتحه

لضم ، وللداني جرى ليس يشكل

ومن قال ذا التغليظ إِشباع فتحة

( أبو شامة ) الأسنى كذا قال فاقبلوا<sup>(١)</sup>

وقال في إدغام « ماليه هلك »:

والاظهار عند ( الفاسي ) اجود ثم ل

( السخاوي ) هو المختار للنص فاركنا

وقال فيها :

تـأول هـذا كـلـه مـن لـه ذكـا ( أبو شامة ) المعروف يارب كن لنا<sup>(٢)</sup>



<sup>(</sup>١) نقله ابن القاضي في الفجر الساطع .

<sup>(</sup>٢) نقله في الفجر الساطع .

وقال في ترقيق الراء :

حقيقتها الانحاف للرا وضعفها

به ( الجعبري ) العدل قال وقولا

( أبو شامة ) الغراء و ( الجعبري ) خذ

نصوصهما تكفيك واحسن تأولا

وقال : هما يوجبان اللام تفخيمها ولو

أميلا حكى هذا ( أبو شامة ) العلا

كذلك نص ( الجعبري ) أخو الرضا

لدى شرحه « حرز الأمانى » مفصلا(١)

٢ - عند أبي وكيل ميمون مولى الفخار في « تحفة المنافع » :

سيأتي التعريف به في المدارس الأصولية المغربية بفاس ، ونقف الآن على نماذج تمثل أثر الشاطبية وشروحها في منظومته في قراءة نافع . يقول في باب المد :

في الشرح ( للفاسي ) تخريج حسن إذ قال للتوسيط رعي الجانبين وذاك في ميم بأولى العنكبوت وآل عمران (٢) صحيح عن ثبوت



<sup>(</sup>١) نقله ابن القاضى في الفجر في باب اللامات .

<sup>(</sup>٢) يعني ( ألم أحسب ) في أول العنكبوت ، و ( ألم الله لا اله إلا هو ) في أول عمران .

وقال في الباب نفسه:

فصل وأشبع مدها للهمز

مؤخرا محققا في ( الحرز )

ويقول في ذكر المذاهب الثلاثة في كيفية النطق بالتسهيل للهمز:

واحذر صويت الهاء عند النطق

وقيل لا ، أو عند فتح فابق

ثلاثة (للشامي)(١) والداني

وابن حدادة (٢) الرضا المرضى .

وقال : وهل يمد الهمزة المسهل

قال ( أبو شامة ) فالمعول

عليه ترك المد فيها خففه

إذ هي قال زنة المحركة(٢)

وقال في باب اللامات :

حقيقة التغليظ قال ( الشامي )

زيادة العمل قبل في اللام

(١) يعني لأبي شامة في شرحه .

<sup>(</sup>٢) هو أبو عمران موسى بن محمد بن موسى بن أحمد الصلحي الشهير بابن حدادة من أعلام مشيخة المدرسة الأصولية بفاس .

<sup>(</sup>٣) يعني في ﴿ الله ﴾ وما أشبهه .

وقال فيما قيل من رجوع نافع في ياء « محياي » من السكون إلى الفتح : بأنه من السكون قد رجع للقدم السكون قد رجع لقدم القدم وذا عنه وقع لشيخنا ( الشامي ) به ( شرح الحرز )

وتم ذا الباب على ما يجزي

٣ ـ عند الإمام ابن غازي وصاحبه أبي العباس الدقون :

سيأتي التعريف بهذا الإِمام ومدرسته الأصولية ، ويهمنا منه هنا بعد ما ذكرناه من نشاطه العلمي حول الشاطبية ، أن نشير إلى اعتماده في بعض منظوماته على بعض شروحها ، وهذا نموذج من ذلك جوابا على سؤال ألقي إليه في أبيات أوله :

أيا معشر القراء إني سائل بحرف عدمت النص فيه عن الملا

إذا وقف القاري على طال مسكنا

فما قولكم في اللام يا أنجم العلا

وكان من جواب ابن غازي عليه ـ كما سيأتي ـ :

ألا فاسمعن ما قد أخذنا عن الملا

وجاء به ( كنز المعاني ) مفصلا

اذا وصل القاري بتغليظ لامه

فعند سكون الوقف وجهان حصلا



وأجاب عنه أبو العباس الدقون فقال:

جوابكم في ( الجعبري ) محققا

بوقف ووصل ، والسلام على الملا<sup>(١)</sup>

٤ ـ عند الإِمام أبي زيد عبد الرحمن ابن القاضي ( ت ١٠٨٢ ) .

يبدو أثر الشاطبية واضحا في جميع مؤلفات ابن القاضي ورسائله وأجوبته ومنظوماته ، كما يتجلى مقدار اطلاعه على شروحها ومعرفته بمذاهب شراحها وهذه نماذج من إشاراته في منظوماته ومسائله وألغازه :

فمن ذلك قوله:

ونقل الإِجماع في ( النشر ) على
تفخيم لفظ الله عن ورش جلا
بعيد را مرقق يخصص
نحو لذكر الله جاء النص
عن غير واحد بذا قد أعلموا
كابن شريح قال : كل فخموا
ونقل التفخيم ( نجل شامة )
نص عليه قله لا ملامة (۲)

<sup>(</sup>١) نقله ابن القاضي في باب اللامات من الفجر الساطع ومسعود جموع في الروض الجامع في اللامات أيضا .

<sup>(</sup>٢) ذكره لنفسه في باب اللامات من الفجر الساطع .

ومنه قوله :

ذكر مبارك بترقيق يسسرى

عند جميع ( الشارحين ) لا امترا

لأجل ضعفه بلا التبـــاس

كذلك الأخذ جرى بفساس

ومذهب ( الشامي ) و ( البرهان ) (١)

تفخــيم رائه فخذ بياني<sup>(٢)</sup>

ومنه قوله ملغزا في « محياي » :

أسائلكم يا مقرئي حرف نافع

بأرجوزة البري جوابا عن الخبر

فما كلمة جاءت لعثمان وحده

عن ابن يسار يوسف الأزرق الحبر

بفغر<sup>(۲)</sup> وليّ مع سكون وفتحة

وطول وقصر لا توسط للمصري(٤)

إلى قوله:

<sup>(</sup>١) يعني برهان الدين الجعبري .

<sup>(</sup>٢) ذكره لنفسه في باب الراءات من الفجر الساطع .

<sup>(</sup>٣) يعنى بفتح .

<sup>(</sup>٤) يعني لورش .

وقد جمعت من الصفات غوامضا

ويعرفها من عنده ( الكنز ) بالحزر !

ثم ذكر الجواب فقال:

جوابكم « محياي » في مذهب المصري

بآخسس أنعام تفرد كالبدر(١)

ومنه قوله في جواب سؤال عن الفرق بين « رءاك » في وجوب الإِمالة وبين « رأيته » بترك الإِمالة :

جوابكم في ( الحرز ) و ( الدر لامع )

وجود ساكن لازم لاح كالبدر

أو القلب هذا الفرق برهانه جلا

بـ ( كنز المعاني ) خذ عروسا بلا مهر<sup>(٢)</sup>

وعلى العموم فإن الشاطبية وشروحها قد سيطرت في المدرسة المغربية سيطرة كبيرة ، وكانت مسائل الحلاف المعروضة من خلالها معتركا للأقران ومجالا فسيحا لتباري الأنظار ، حتى إن بعض الآخذين ببعض مذاهبها المخالفة لما عليه الأداء في المدرسة المغربية كان يتعصب لها ويحتج بها جاهلا بوجود منادح للخلاف بين المدرستين ، مما عبر عنه بعض المتأخرين من مشايخ الشمال المغربي ، ممن كان مشهودا لهم بالحفظ حين اعترض عليه بعضهم بما ذكره الجعبري ،



<sup>(</sup>١) ذكره في فرش الحروف بالفجر الساطع .

<sup>(</sup>٢) الفجر الساطع باب الامالة .

فقال : « أنا الجعبري » ! (١) .

ولقد غدت الشاطبية منذ وصولها ودخول شروحها محورا لهذا العلم ، مما يجعلنا نتساءل كيف كان هذا العلم سيستمر في المشرق والمغرب على المستوى الذي استمر عليه لولا وجود هذه القصيدة وما اقترن بها من شروح وحواش وما كان لها في الجملة من إشعاع وأثر بليغ في مجال الإقراء والتأليف .

ولقد أخذت الشاطبية في المدارس الرسمية موقعها وأمست من المواد المعتمدة التي لا يعترف للعالم بمكانته إلا إذا كان له منها حظ ونصيب ، ولذلك أنشئت لها الأوقاف الخاصة كما قدمنا ، ودخلت ضمن مواد الدراسة فيما كان يعرف بر الكراريس (Y) أو (آلة القراءة » (كما عبر عن ذلك بعض المتأخرين حين حكى أنه سافر للأخذ عن بعض القراء الآخذين من أفواه مشايخهم المجودين للقرءان بر آلة القراءة » كالشاطبية وغيرها من آلة القراءة » (Y).

ولا أدل على مبلغ هيمنة الشاطبية وشروحها على الميدان من كوننا لا نجد اليوم على كثرة قراء السبعة ووفرتهم من يقرأ بغير طرقها في المغرب سواء في شماله أم في جنوبه ، بل نجد رموزها وحدها هي المستعملة في الرمزيات والرسميات

المرفع (هميلا)

<sup>(</sup>١) الاشارة إلى الشيخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد السلام الوليدي ( ت ١٣٢٠ ) من قبيلة أنجرة بنواحي تطوان ، وقد ساق القصة السيد سعيد أعراب في ١ القراء والمقرئين بالمغرب ٢٠٨ - ٢٠٩ ) .

<sup>(</sup>۲) فهرس المنجور ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت ليوسف بن عابد الادريسي الحسني الفاسي ٣٢.

المستعملة في جمع القراءات ، وهي المنظومة في القصائد المعتمدة في ذلك . ويكفي في الدلالة على سعة استعمال شروحها واعتمادها عند المتأخرين حتى في البوادي ما ذكرناه من أنه كان في القرن الماضي ( الرابع عشر الهجري ) ثمانية عشر أستاذا يدرسون الجعبري<sup>(۱)</sup> وذلك في بلد واحد وهو دكالة للقبيلة المشهورة بالجنوب المغربي .

ولقد أدى الحال بسبب وفرة النقول عن هذه الشروح وغيرها واتساع مدارك القراء في محتوياتها ، إلى أن تضخم الرصيد العلمي عند أولئك القراء واتسع محفوظهم من نصوص الأئمة اتساعا مدهشا ، حتى ان الشيخ الكانوني يحكي عن أحد هؤلاء الأساتذة الحفاظ وهو الشيخ المهدي الدكالي العوني نزيل الغساسنة (٢) أنه قرأ مع تلامذته الشاطبية في القراءات ، فقرأ في البسملة خمسة أيام ، فاستطال ذلك الطلبة ، فقيل له في ذلك ؟ فقال : هكذا قرأناه ، ولا نقدر على ما دون ذلك ، فإن تواضعتم فإن سيدي أحمد العبدي يقرأ معكم ما تريدون ، فأذن له فدرس معهم الشاطبية به ( شرح الجعبري ) بمدرسة شيخه المذكور ببلاد العونات »(٢).



<sup>(</sup>١) يراجع ما تثلم في الوقة ١١٨٧ .

 <sup>(</sup>٢) من فحول ،شايخ القراءة في المائة الثالثة عشرة وكان معاصرا للشيخ المعروف في الحوز بـ و سيدي الزوين ، صاحب مدرسة القراءات المشهورة إلى اليوم .

<sup>(</sup>٣) جواهر الكمال في تراجم الرجال لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني القسم ٢ / ١٨ ـ ١٩ وقد ذكره في ترجمة أبي العباس أحمد بن عبد الواحد بن مولاي أحمد العبدي الزيدي فذكر أنه أخذ القراءات السبع عن الفقيه الأستاذ السيد التونسي بن أحمد العوني وعليه أتقنها وحررها ، ثم أخذ قراءة الثلاثة تمام العشرة عن غيره ، كما أخذ العلم وأحكام القراءات كلها أيضا =

وكما كان للإمام الشاطبي في الميدان العلمي تأثير بليغ في الجوهر والمحتوى كان له أيضا تأثير مماثل على الشكل الذي ظل الناس يأخذون به في الإقراء، وإن أدخلوا على صورته في بعض البلدان نوعا من التغيير.

ويتجلى هذا الأثر بارزا في ميدان الإفراد والجمع بالنسبة للطلاب ، فقد رتب الشاطبي في ذلك أسلوبا مقبولا في الجملة كان الأخذ يجري عليه ، ثم تجاوزه المتأخرون إلى ما حكاه النوري الصفاقسي في « غيث النفع » مما ساد وانتشر بديلا للأسلوب الذي انتهجه الشاطبي (١).

### \* أسلوب الافراد والجمع عند الإمام الشاطبي:

لا شك أن الإمام الشاطبي كان مسبوقا إلى الأخذ بأسلوب الجمع بين أكثر من قراءة في ختمة واحدة وفي أداء واحد ، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في ترجمة أبي عمرو الداني وتحدثنا عن الريادة فيه ، إلا أن الشاطبي ـ فيما يبدو ـ قد تميز في الأخذ والسماح به بنوع من الصرامة ، بحيث لم يكن يتوسع فيه إلا بقدر الحاجة ، ولا يأذن به إلا للمتأهل ، وهو ما أشار إليه الحافظ ابن

المكتبر على المكتبل

<sup>=</sup> عن الأستاذ الصالح السيد المهدي الدكالي العوني نزيل الغساسنة .. ثم ساق قصة اقرائه للشاطبية فقرأ البسملة في خمسة أيام الخ ، ثم ذكر وفاته في العشرة الأولى من القرن الرابع عشر الهجري .

<sup>(</sup>١) ذكره في غيث النفع ٢٩ ـ ٣٠ وملخصه أن الطالب يقرأ على الشيخ لقالون أحزابا من أول القرءان ثم لورش كذلك ، ثم يجمع لنافع كذلك ، ثم المكي ثم البصري ثم يجمع بين الثلاثة كذلك ثم لكل قارئ من الأربعة الباقين كذلك ، ثم يجمع للسبعة ، وهو لم يصل إلى اتقان القراءة مفردة فضلا عن اتقانها مع الجمع مخالفا لاجماع المتقدمين والمتأخرين ) .

الجزري في معرض الحديث عن ظهور  $\mathfrak q$  جمع القراءات  $\mathfrak q$  وكراهة بعض الأئمة له  $\mathfrak q$  من حيث إنه لم تكن عادة السلف عليه  $\mathfrak q$  قال : ولكن الذي استقر عليه العمل هو الأخذ به والتقرير عليه وتلقيه بالقبول  $\mathfrak q$   $\mathfrak q$  وقصد سرعة الترقى والانفراد  $\mathfrak q$  .

« ولم يكن أحد من الشيوخ يسمح به إلا لمن أفرد القراءات وأتقن معرفة الطرق والروايات ، وقرأ لكل قارئ ختمة على حدة ، ولم يسمح أحد بقراءة قارئ من الأئمة السبعة أو العشرة في ختمة واحدة فيما أحسب إلا في هذه الأعصار المتأخرة . »

« حتى إن الكمال الضرير - صهر الشاطبي - لم يقرأ عليه قراءة واحد من السبعة إلا في ثلاث ختمات ، فكان إذا أراد قراءة ابن كثير مثلا ، يقرأ أولا برواية البزي ختمة ، ثم برواية قنبل ، ثم يجمع البزي وقنبلا في ختمة ، هكذا حتى أكمل القراءات السبع في تسع عشرة ختمة ، ولم يبق عليه إلا رواية أبي الحارث وجمعه مع الدوري (٢) في ختمة - قال - فأردت أن أقرأ



<sup>(</sup>۱) التلقي بالقبول هنا اتما ينظر إليه في اطار التعلم والتلقي عن المشايخ اختصارا للوقت ، فهذا المقول بجوازه عند من أجازه وأخذ به ، أما في غير هذا كالقراءة في الصلاة أو في المحافل العامة فيبقى على أصله في المنع ، وذهب بعض العلماء إلى المنع مطلقا وسد هذه الذريعة التي تطرق منها المبتدعة إلى فساد كبير في قراءة القرءان والحفاظ على نظمه وحسن تجويده وأدائه ( ينظر في هذه المباحث كتاب الآيات البينات في حكم جمع القراءات لأبي بكر محمد بن علي بن خلف الحسيني في رده على صاحب و هدية القراء والمقرئين ) \_ مطبوع .

<sup>(</sup>٢) يعني الراويين عن الكسائي .

برواية أبي الحارث فأمرني بالجمع ، فلما انتهيت إلى سورة الأحقاف توفي رحمه الله  $^{(1)}$  .

هذا هو النمط الذي  $\alpha$  رسمه  $\alpha$  الشاطبي في مدرسته في الأخذ للسبعة  $\alpha$  وقد أشار ابن الجزري إلى استمرار العمل عليه  $\alpha$  فقال :  $\alpha$  وهذا هو الذي استقر عليه العمل إلى زمن شيوخنا الذين أدركناهم  $\alpha$  .

ومنه تتجلى أهمية الشاطبي في هذا المضمار في رسمه للقراء معالم المنهاج السليم في جمع القراءات .

وكما تجلى أثره في هذا تجلى أيضا في أمر آخر ارتبط به بصورة تلقائية ، وهو تحديد المقدار الذي يسمح به للطالب الراغب في القراءة بالجمع لضمان التحصيل وصحة الرواية والعرض ، وإلى هذا أشار السخاوي بقوله في كتابه جمال القراء : « وكان شيخنا أبو القاسم ـ رحمه الله ـ يأخذ بذلك يعني بأرباع أجزاء الستين ـ على من يجمع القراءات ، فيقرأ عليه الجزء من الستين في أربعة أيام .. (٣) .

وقد تمثل أصحابه من بعده طريقته في التدريس ووصفوها باعتبارها النموذج المحتذي والطريقة المثلى ، وقد حكى صاحبه أبو الحسن السخاوي عنه أنه عند الإقراء « كان يجلس على طهارة ، نعلم ذلك منه بأنه كان يصلي الظهر



<sup>(</sup>١) النشر ٢ / ١٩٤ - ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) نفسه .

<sup>(</sup>٣) جمال القراء للسخاوي ١ / ١٥٤ ـ ١٥٥ .

بوضوء الصبح ، وكان إذا أذن المؤذن لصلاة الظهر انتصب قائما يستبرئ نفسه ليعلم هل يحتاج إلى الوضوء ؟ فإن رأى ذلك توضأ ، وإلا صلى على حاله تلك ، وكان لا يسجد إذا قرئت عليه السجدة ، ولا يسجد أحد ممن يقرأ عليه ، وكذلك كانت سنة أشياخه ـ والله أعلم ـ لأنه كان شديد الاقتداء بمن أخذ عنه »(1) .

ومن هذا القبيل أيضا ما حكاه عنه السخاوى من التزامه لهذا الدعاء عند ختم القرءان ، وهو قوله : « اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء أمائك ، نواصينا بيدك ، ماض فينا حكمك ، عدل فينا قضاؤك إلى آخر الدعاء المأثور . . قال السخاوي : « فهو دعاء مروي عن رسول الله عَنْ للله عَنْ للهم ، وأنا أدعو به وأزيد عليه : « اللهم اجعله لنا شفاء وهدى وإماما ورحمة . . وذكر باقى مازاده »(٢) .





<sup>(</sup>١) المصدر نفسه ٢ / ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) نفسه ٢ / ٦٤٦ ونحوه في برنامج التجيبي ٢٨ - ٢٩ .

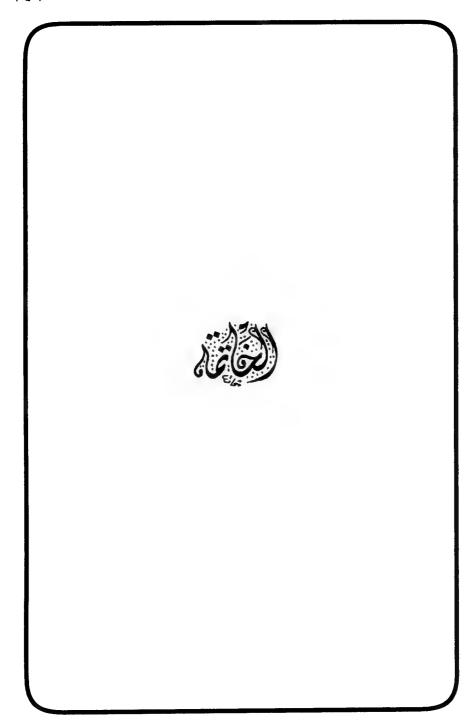





تلك منزلة الإمام الشاطبي قارئا ومقرئا ومؤلفا وإماما في الفن ، ومكانته عميدا للمدرسة الأثرية الدانية التي يدين لها وتدين له بالفضل ، وذلك مقامه أيضا رائدا للمدرسة المغربية في القراءة وعلومها في ديار المشرق ، وثمرة زاكية من ثمارها اليانعة في عهد التلاقح بين مدارس الإقراء في المغرب والأندلس بعد اكتمال الوحدة بينهما وحدوث التلاقي بين عامة المؤثرات الفنية المنبثقة عن مدارس الأقطاب التي انتظمت خلالها مختلف المذاهب الأدائية التي تعزى إلى الأئمة القائمين على هذه الصناعة في المشرق والمغرب .

ولعلنا قد استطعنا من خلال ما عرضناه من آثار هذا الإمام وما كان لها من اشعاع علمي في مختلف العصور أن نقوم برسم المعالم البارزة في مدرسته ، وأن نقدم للقارئ الكريم شخصيته العلمية الفذة كما عكستها الحركة النشيطة التي قامت على أعماله في هذا الشأن ولا سيما منها ما قام حول « حرز الأمانى » التى كانت وما تزال دستور القراء وعمدة مدارس الإقراء .

ولعلنا أيضا قد تمكنا من تمثيل مستوى الثقل العلمي الذي نزل به الإمام الشاطبي في الميدان باعتباره رائدا لمدرسة أبي عمرو الداني في المشرق ، وعميدا لهذا الاتجاه الفني والأدائي المتميز الذي ظل منذ ظهوره يعمل على الاحتواء على الساحة والهيمنة على غيره من الاتجاهات التي كان حملتها من طلاب المدارس المتفرعة عن « مدارس الأقطاب » يعملون دائبين على نشرها والدفع بها لاكتساب مزيد من البسطة والانتشار .

ولعل القارئ الكريم قد أدرك إلى أي حد استطاع الشاطبي أن يفرض على الميدان اختيار مدرسته ، وكيف تأتى له بسط نفوذها على غيرها حتى في



الآفاق المشرقية التي كان القراء المغاربة طالما شدوا الرحال إليها في طلب هذا الأمر ، كما لعله أيضا لمس كيف تمكن من رسم المسار « الرسمي » للقراءة ومستقبلها في مواجهة اختيارات المدارس التي ظلت إلى زمنه في انتظار من يرسم لها معالم الطريق نحو الأخذ بأقوى المذاهب وأقومها في القراءة والأداء ، احتياطا لكتاب الله ، واكتفاء في قراءته وأدائه بالسائر المشهور من الروايات والطرق والوجوه ، فكان ظهور الإمام الشاطبي ـ رحمه الله ـ في هذا العلم وفي هذا الطور بالذات ، منعطفا عظيم الأهمية في تاريخ القراءات في المشرق والمغرب على السواء .

ولقد ظلت مدرسة الإمام الشاطبي منذ هذا العهد محورا للنشاط القرائي ، وظلت الشاطبية قطب المدار في البلدان الإسلامية عامة لا يكاد يزاحمها على مقام الصدارة أثر أو يحد من سيطرتها كتاب .

إلا أن بعض المدارس الفنية قد بقي لها نوع من النفوذ في الميدان لا في مواجهة الشاطبية وتأثيراتها ، ولكن في الإضافة اليها وتوسيع مدارك القارئين بمضمنها ، مما رأينا أمثلة ونماذج وافية منه تمثلها القصائد والمؤلفات التي كتبت أو نظمت في تكملتها والزيادة عليها .

ومن أهمها فيما يخص المدرسة المغربية « تكملة الإمام القيجاطي » التى نظمها تذييلا على الشاطبية ومكملا لها بما جمعه في مسائل الخلاف من مذاهب الأئمة الثلاثة أبي على الأهوازي صاحب « الوجيز » وأبي محمد مكي صاحب « التبصرة » وأبي عبد الله بن شريح صاحب « الكافي » ، وهو عمل من الإمام أبي الحسن القيجاطي يمكن أن نصنفه في اطار « المدرسة عمل من الإمام أبي الحسن القيجاطي يمكن أن نصنفه في اطار « المدرسة



التوفيقية » التي رأينا معالمها عند كل من أبي عبد الله بن شريح وأبي جعفر بن الباذش صاحب « الإقناع » ، الإمام القيجاطي هو الذي جدد هذا الاتجاه ، واستطاع أن ينعش في غرناطة آخر القلاع العلمية الباقية من الأندلس في هذا الشأن في أواخر طور التلاقح بين مدارس الأقطاب اتجاهات هذه المدرسة ، وأن يؤسس بها مدرسة فنيه خاصة يمكن تسميتها به « المدرسة القيجاطية » ، وأن يدعم بها الاتجاه التوفيقي الذي يعتمد الأخذ بما صح في النقل والأداء من طرق من ذكرنا من الأئمة الثلاثة المذكورين إلى جانب اختيارات أبي عمرو الداني فيما أمسى يعرف عندهم به « الجمع الكبير » .

والله الموفق .







#### المصادر والراجع

- ١. الآيات البينات في حكم جمع القراءات لأبي بكر محمد بن علي بن خلف الحسيني في رده
   على صاحب كتاب ( هدية القراء والمقرئين )
- إبراز المعاني من حرز الأماني ( شرح القصيدة الشاطبية ) للحافظ عبد الرحمن أبي شامة المقدسي الطبعة ١ بصر ١٣٤٩ هـ والطبعة الثانية بتحقيق ابراهيم عطوة ـ مصر : ١٤٠٢ هـ ١٩٨٢ .
- ٣. اتقان الصنعة في التجويد للسبعة لأبي العباس أحمد بن شعيب نزيل فاس مخطوط بالخزانة
   العامة رقم ١٢٤٠٧ .
- ٤. إتحاف البررة بالمتون العشرة تصحيح الشيخ على بن محمد الضباع : ١٣٥٤ هـ ١٩٣٥ .
- ه. إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر للشيخ أحمد البنا الدمياطي: تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل ـ نشر مكتبة الكليات الأزهرية ـ القاهرة الطبعة ١٤٠٧: هـ ـ ١٤٠٧
   ١٩٨٧ م .
- ٦. إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس لعبد الرحمن بن زيدان ط ٢ : ١٤١٠ هـ.
   ١٩٩٠ م .
- ٧. الإتحاف الوجيز ( تاريخ العدوتين : الرباط وسلا ) لمحمد بن علي الدكالي تحقيق مصطفى
   بوشعراء نشر الحزانة الصبيحية بسلا ـ المغرب : ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦ .
  - ٨. الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي نشر المكتبة الثقافية ببيروت ـ لبنان .
- ٩. أدب الفقهاء للشيخ عبد الله كنون الطنجي نشر دار الثقافة ـ الدار البيضاء : ١٩٨٨ م .
- ١٠. إرشاد اللبيب إلى مقاصد حديث الحبيب للشيخ ابن غازي تحقيق عبد الله التمسماني تطوان طبعة الأوقاف المغربية ١٤٠٩ هـ ١٩٨٩
- ١١. أزهار الرياض في أخبار عياض لأبى العباس أحمد بن محمد المقرى نشر اللجنة المشتركة
   بين المغرب والإمارات مطبعة فضالة ـ الرباط : ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .



- ١٢. أعلام الدراسات القرآنية في (١٥) قرنا للدكتور مصطفى الصاوى الجويني ـ نشر منشأة
   المعارف بالإسكندرية ـ مصر : ١٩٨٢ م .
- ١٣. الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام للعباس بن إبراهيم المراكشي ـ المطبعة الملكية بالرباط ١٩٧٤ .
  - ١٤. الأعلام لخير الدين الزركلي ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ لبنان .
- ١٠ إنباه الرواة على أنباه النحاة لأبى الحسن على بن يوسف القفطي تحقيق محمد أبو الفضل
   إبراهيم دار الفكر ـ القاهرة ط ١ : ١٤٠٦ ـ ١٩٨٦ م .
- ١٦. الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس لعلي بن أبي
   زرع الفاسي ـ نشر دار المنصور للطباعة ـ الرباط : ١٩٧٣ م .
- ١٧. إيضاح الأسرار والبدائع في شرح الدرر اللوامــع لمحمد بن محمد بن المجراد الســــلوي
   ( مخطوط ) .
- ١٨. إيضاح الكــنون من أسامي الكتب والفنون الإسماعيل باشا البغدادي ( ذيل كشف الظنون ) .
- ١٩ الإقناع في القراءات السبع لأبي جعفر بن الباذش تحقيق الدكتور عبد المجيد قطامش ـ دار
   الفكر دمشق . ط ١ : ١٤٠٣ ه .
- · ٢. بشير اليسر في شرح ناظمة الزهر للشاطبي تأليف الشيخ عبد الفتاح القاضي ـ المكتبة المحمودية بميدان الأزهر مصر ١٩٤٩ م .
- ٢١. البداية والنهاية لعماد الدين ابن كثير طبعة دار الفكر بيروت : ١٣٩٨ هـ ١٩٧٨ م .
- ٢٢. برنامج الوادي آشي محمد بن جابر الأندلسي تحقيق محمد محفوظ ـ نشر دار الغرب الإسلامي ط ٢ : ١٩٨١ م .
- ٢٣. برنامج أي عبد الله المجاوي الأندلسي تحقيق محمد أبو الأجفان نشر دار الغرب الإسلامي
   ط ١ : ١٩٨٢ ه .



- ٢٤. برنامج التميمى القاسم بن يوسف السبتي تحقيق عبد الحفيظ منصور نشر الدار العربية
   للكتاب ـ ليبيا ـ تونس : ١٩٨١ م .
- ٥٢. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي تحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم
   مطبعة الباي الحلبي : ١٣٨٤ هـ . ١٩٦٤ وطبعة المكتبة العصرية بصيدا : ١٩٦٤ م .
- ٢٦. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى الضبي ـ دار الكتب العربي : ١٩٦٧ م .
- ٢٧. بلاد شنقيط ـ المنارة والرباط ـ للخليل النحوي نشر المنظمة العربية للتربية والثقافة تونس
- ٢٨. تاج المفرق في تحلية علماء المشرق للشيخ خالد بن عيسى البلوي تحقيق الحسن السائح نشر
   اللجنة المشتركة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية .
- ٩ ٢. تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان وذيله ـ تعريب الدكتور عبد الحليم النجار نشر دار
   المعرفة ـ بمصر .
- . ٣. ـ التأليف ونهضته في القرن العشرين من سنة ١٩٠٠م إلى ١٩٧٢م لعبد الله الجرادي ـ الرباط .
- ٣١. التبصرة في القراءات السبع لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي تحقيق الدكتور محيى الدين رمضان ط ١ الكويت ١٤٠٥ ١٩٨٥ م .
  - ٣٢. التبيان في شرح مورد الظمآن لأبي محمد بن أجطا ( مخطوط ) .
- ٣٣. التعريف في اختلاف الرواة عن نافع للحافظ أبي عمرو الداني تحقيق الدكتور التهامي الراجي الهاشمي نشر اللجنة المشتركة بين المغرب ودلة الإمارات . مطبعة فضالة : ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- ٣٤. ـ تفسير القرآن الكريم للحافظ ابن كثير طبعة دار الفكر ط ٢ : ١٣٨٩ هـ ـ ١٩٧٠م ـ بيروت . ٣٥. التكملة لابن الأبار القضاعي الأندلسي في تاريخ رجال الأندلس نشر مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد : ١٣٧٥ هـ ـ ١٩٥٥ م .



- ٣٦. تعريف الخلاف برجال السلف لأبي القاسم محمد الحنفاوي مؤسسة الرسالةبتونس : ١٩٨٢ م .
- ٣٧. الوضيح والبيان في مقرأ الإمام نافع بن عبد الرحمن المدني لأبي العلاءإدريس بن عبد الله الودغيرى ( المطبعة الحجرية بفاس ) .
- ٣٨. التواصل بين المغرب ومصر للدكتورة عائشة عبد الرحمن ( بنت الشاطئ ) مجلة دعوة الحق المغربية العدد ٢٥٦ رمضان ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ٣٩. تنبيه الغافلين وإرشاد الجاهلين عما يقع لهم من الخطأ حال تلاوتهم لكتاب الله المبين لأبي الحسن علي بن محمد النورى الصفاقسي نشر مؤسسة الكتاب الثقافية بيروت ط ١: ١ الحسن علي مد ١٩٨٧ م .
- · ٤. التيسير في القراءات السبع للحافظ أبي عمرو الداني ـ دار الكتاب العربي ط ٢ : ١٤٠٤ هـ ـ ١٤٠٤ ييروت .
- ١٤. تلخيص الفوائد وتقريب المتباعد في شرح عقيلة أتراب القصائد لأبي البقاء على بن عثمان
   بن القاصح مراجعة الشيخ عبد الفتاح القاضي نشر مصطفى البابي الحلبي بمصر ط ١ :
   ١٣٦٨ هـ .
- ٤٢. التراث العربي في المغرب وقضية التواصل بين المشرق والمغرب للدكتور الطناجي ( دعوة الحق العدد ٩ : السنة ١٧ ) .
- ٤٣. ثبت أي جعفر أحمد بن علي البلوي تحقيق الدكتور عبد الله العمراني نشر دار الغرب الإسلامي ط ١ : ١٩٨٣ هـ ـ ١٩٨٣ م .
- ٤٤. جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي المكناسي ـ دار
   المنصور ـ الرباط ط ١ : ١٩٧٤ م .
- ٤٠ جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين علي بن محمد السخاوي تحقيق الدكتور علي
   حسين البواب مكتبة التراث ـ مكة المكرمة ـ ط ١ : ١٣٩٣ ـ ١٩٧٣ م .
- ٤٦. الجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم ابن أم قاسم المرادي تحقيق الدكتور فخر



- الدين قباوة نشر المكتبة العربية بحلب ـ سوريا ط ١ : ١٣٩٣ هـ ١٩٧٣ م .
- ٤٧. جواهر الكمال في تراجم الرجال ( القسم الثاني ) لمحمد بن أحمد العبدي الكانوني نشر المطبعة العربية برحبة الزرع القديمة ـ الدار البيضاء .
- ٤٨. الحركة العلمية في سبته خلال القرن السابع لإسماعيل الخطيب منشورات جمعية البعث الإسلامي تطون ط ١ : ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ٩٤. حرز الأماني ووجه التهاني ( القصيدة الشاطبية اللامية ) للقاسم بن فيره الرعيني الشاطبي
   تصحيح وضبط الشيخ علي بن محمد الضباع ، ضمن مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة .
- . ٥. الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية لشكيب أرسلان ط ١ : ١٣٥٨ هـ ١٩٣٩ م.
- ١٥. حديقة الزهر في عد الآي والسور للجعبري ( مخطوط بالخزانة الوقفية بمدينة آسفي في مجموع عتيق غير مرقم ) .
  - ٥٢. الدرة الصقيلة في شرح العقيلة ( مخطوط ) .
- ٥٣. دليل المخطوطات بدار الكتب الناصرية بتمكروت لمحمد المنوني نشر وزارة الأوقاف المغربية
   ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .
- ٤٥. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب المالكي لإبراهيم بن علي بن فرحون اليعمري ـ دار الكتب ـ لبنان .
- ه ه. ذكريات مشاهير رجال المغرب ( مالك بن المرحل ) لعبد الله كنون الطنجي نشر دار الكتاب اللبناني ـ بيروت ـ لبنان .
- ٦٥. ذكريات مشاهير رجال المغرب ( ابن آجروم ) لعبد الله كنون الطنجي نشر دار الكتاب
   اللبناني ـ لبنان .
- (٥٠)الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لابن عبد الملك المراكشي تحقيق الدكتور إحسان عباس والدكتور محمد بن شريفة ـ نشر دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنان .
- ﴿ ٨٥٪ الذيل على الروضتين في تاريخ الدولتين للحافظ أبي شامة المقدسي طبعة



- دار الجيل: ١٩٧٤ لبنان.
- ٩٥. رحلة العبدري ( الرحلة المغربية ) لمحمد بن محمد العبدري الحيحى تحقيق محمد الفاسي نشر وزارة الدولة المكلفة بشؤون الثقافة والتعليم الأصلى ـ الرباط .
- ٦٠. رحلة ابن رشيد ( ملء العيبة ) تحقيق الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة التونسي ـ نشر الدار التونسية للنشر ـ دار الغرب الإسلامي .
- ١٤.٢ رسم المصحف ـ دراسة لغوية وتاريخية ـ لغانم قدوري الحمد ـ جامعة بغداد ط ١ : ٢٠٠٢
   ه ـ ١٩٨٢ م .
- ٦٢. الروض الجامع في شرح الدرر اللوامع لمسعود بن محمد جموع السجلماسي ( مخطوط مصور ) .
- ٦٣. السبعة في القراءات لأبي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد البغدادي تحقيق الدكتور شوقى ضيف ـ ١٩٨٠ م .
- ٦٤. سراج القارئ المبتدي (شرح الشاطبية) لأبي البقاء على بن عثمان بن القاصح العذري نشر دار التوفيق الأدبية ـ القاهرة : ١٣٩٨ هـ ـ وكذا طبعة دار الفكر ط ١ : ١٣٩٨ ـ ١٩٧٨) .
- ٥٠. سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس في ذكر من دفن من العلماء بمدينة فاس لجعفر بن محمد الكتاني طبعة حجرية بمدينة فاس غير مؤرخة .
- ٦٦. شجرة النور الزكية في طبقات السادة المالكية لمحمد بن مخلوف ـ دار الكتاب العربي ـ يروت ـ لبنان .
- ٦٧. شذرات الذهب لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي ـ دار الآفاق الجديدة ـ لبنان .
- ٦٨. شرح طيبة النشر في القراءات العشر لولد الناظم أحمد بن محمد الجزرى تصحيح الشيخ علي الضباع ـ مطبعة الحلبي .
- ٦٩. شرح الدرر اللوامع ( الفجر الساطع ) لأبي زيد عبد الرحمن بن القاضي ( مصورة عن مخطوط ) .



- ٧٠. الصلة في تاريخ علماء الأندلس لابن بشكوال ـ نشر الدار المصرية للتأليف والترجمة :
   ١٩٦٦ م .
- ٧١. صلة الصلة لأي جعفر بن الزبير ـ القسم الأخير ـ بذيل المجلد ٨ من الذيل والتكملة تحقيق
   الدكتور محمد بن شريفة مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية .
- ٧٢. الصلات العلمية بين المغرب وتونس الحفصية لمحمد المنوني ( مجلة المناهل المغربية عدد ١٧ .
   ١٤٠٠ هـ ) .
  - ٧٣. ـ ضحى الإسلام لأحمد أمين ، كتبة النهضة المصرية ـ القاهرة ط ٦ : ١٩٥٦ م
- ٧٤. طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري ( مجموع إتحاف البررة بالمتون العشرة ) .
- ٥٠. الطرر على مورد الظمآن لأبي عبد الله بن مجبر المساري تلميذ ابن غازى ـ مخطوط
   الخزانة الحسنية رقم ٢٥١١ .
- ٧٦. العواصم من القوام للقاضي أبي بكر بن العربي المعافرى تحقيق الشيخ عبد الحميد بن بادريس ( مجلدة ) مطبعة قسنطينة ـ الجزائر : ١٣٧٨ هـ .
- ٧٧. العمر في المصنفات والمؤلفين التونسيين لمحمد العروسي وبشير البكوش ـ دار الغرب الإسلامي ـ لبنان .
- ٧٨. العنوان في القراءات السبع لأبي الطاهر إسماعيل بن خلف السرقسطي الأندلسي تحقيق
   الدكتور زهير زاهد والدكتور خليل العطية ـ نشر عالم الكتب ط ٢ : ١٤٠٦ هـ ١٩٨٦ م .
- ٧٩. عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية لأبي العباس أحمد الغبريني ـ
   منشورات ذخائر التراث العربي ـ بيروت ط ١ : ١٤١٢ هـ ١٩٩٢ م
  - ٨٠. عيون الأخبار لابن قتيبة نشر دار الكتب العربي .
- ٨١. غاية النهاية في طبقات القراء لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ط ٢ : ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ ـ بيروت ـ لبنان
- ٨٢ الغاية في القراءات العشر لأبي بكر بن مهران النيسابوري تحقيق محمد غياث الجنباز .



- شركة العكان للطباعة والنشر ـ الرياض ـ السعودية : ١٤٠٥ هـ ـ ١٩٨٥ م .
- ٨٣ الغنية في شيوخ عياض تحقيق ماهر زهير جرار نشر دار الغرب الإسلامي بيروت ط ١ : ١٩٨٢ هـ ١٩٨٢ م .
- ٨٤. غيث النفع في القراءات السبع لأبي الحسن على النوري الصفاقسي هامش سراج القارئ
   لابن القاصح .
- ٥٨. فتح المنان في شرح مورد الظمآن في الرسم لعبد الواحد بن عاشر الأنصارى ( مصورة عن مخطوط ) .
- ٨٦. ـ فتح الوصيد في شرح القصيد لأبي الحسن على بن محمد السخاوى ( مخطوط ) .
- ٨٧. الفكر السامى في تاريخ الفقة الإسلامي لمحمد بن الحسن الحجوي الثعالبي ـ المكتبة العلمية بالمدينة المنورة : ١٣٩٦ هـ .
- ٨٨. فتح الباري على بعض مشكلات أبي إسحاق الجعبري لأبي زيد عبد الرحمن المنجرة الفاسى م خ العامة رقم ٢٠٦٠ .
- ٨٩. فهرسة ما رواه أبو بكر بن خير عن شيوخه ـ منشورات دار الآفاق الجديدة ـ بيروت .
- ٩. ـ فهرسة ابن غازي تحقيق محمد الزاهي مطبوعات دار المغرب ـ الدار البيضاء : ١٣٩٩ هـ ـ ١٩٧٩ م .
  - ٩١. فهرسة الإمام المنتوري مخطوط الخزانة الحسنية ـ الرباط ـ رقم ١٥٧٨ .
- 97. ـ فهرسة الإمام أبي زكريا السراج مخطوط الحزانة الحسنية ـ الرباط رقم ١٠٩٢٩ ( المجلد الأول ) .
- ٩٣. فهرس الإمام المنجور تحقيق محمد حجي ـ الرباط ـ دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر :
   ١٣٩٦ هـ ١٩٧٦ م .
  - ٩٤. فهارس الخزانة الحسنية ( مجلد ٦ ) إعداد محمد العربي الخطابي .
  - ٥٠. الفهرس الشامل للتراث العربي الإسلامي نشر مؤسسة مآب المجمع الملكي الأردني .



- ٩٦. فرائد المعاني ( شرح حرز الأماني ) لابن آجروم مخطوط الخزانة العامة ـ الرباط رقم ١٤٦ ق .
- ٩٧. فهرس مخطوط خزانة القرويين إعداد محمد العابد القاسي ط ١٤٠٣ : ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م .
- ٩٨. فهرس الفهارس والأثبات لعبد الحى الكتاني تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ دار الغرب
   الإسلامي بيروت : ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م .
- ٩٩. فهرس مخطوطات خزانة تطوان (قسم القرآن وعلومه ) إعداد المهدي الدليرو ومحمد بوخبرة ـ تطوان : ١٤٠١ هـ ١٩٨١ م .
- ١٠٠ القراء والقراءات بالمغرب لسعيد أعراب نشر دار الغرب الإسلامي ط ١ : ١٤١٠ هـ ـ
   ١٩٩٠ م .
- ١٠١. القراءات القرآنية تاريخ وتعريف للدكتور عبد الهادي الفضيلي ـ دار القلم ـ لبنان ط ٢ :
   ١٩٨٠ م .
- ١٠٢. القصد النافع في شرح الدرر اللوامع لأبي عبد الله الخراز مخطوط الخزانة الحسنية ـ الرباط
   رقم ٣٧١٩ .
- ١٠٣ القرآن وعلومه في عهد الدولة العلوية للعابد الفاسي ( جملة دعوة الحق المغربية العدد :
   ١٣٨٧ ١٩٦٨ م .
- ١٠٤ القول الأصدق في بيان ما خالف فيه الإصبهاني الأزرق لمحمد بن أحمد المتولى نشر عبد الحميد أحمد حنفى بمصر .
- ٥٠١. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة وذيله بإيضاح المكنون لإسماعيل باشا البغدادي في نشر مكتبة المثنى ببغداد .
- ١٠٦. كنز المعاني شرح حرز الأماني لأبي إسحاق إبراهيم بن عمر الجعبري ( مصورة عن مخطوط ) .
- ١٠٧. لطائف الإشارات لفنون القراءات لأبي العباس القسطلاني ( المجلد ١ ) تحقيق الشيخ عامر السيد عثمان وعبد الصبور شاهين ـ القاهرة ـ ١٣٩٢ هـ ـ ١٩٧٢ .



- ١٠٨. لمحة عن المصادر العربية لدراسة الصوت لعبد العلي الود غيري ( مجلة المناهل المغربية العدد ٨ : ١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤
- ١٠٩. اللآلئ الفريدة في شرح القصيدة الشاطبية لمحمد بن الحسن الفاسي مخطوط الخزانة
   الحسنية بالرباط رقم ٥٣٠ ق .
- ١١. المحكم في نقط المصاحف لأبي عمرو الداني تحقيق الدكتور عزة حسن ـ دار الفكر ط ٢
   ١٤٠٧ هـ ـ ١٩٨٦ م .
- ١١١. المقنع في رسم مصاحف أهل الأمصار لأبي عمرو الداني تحقيق محمد أحمد دهمان ـ
   دار الفكر ـ دمشق ـ ١٤٠٣ هـ ـ ١٩٨٣ م .
- ١١٢. معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي تحقيق محمد سيد جاد الحق نشر دار الكتب الحديثة ط ١ : عابدين ـ مصر .
- ١١٣. مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة في موضوعات العلوم مراجعة كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور نشر دار الكتب الحديثة بمصر .
  - ١١٤. مقدمة ابن خلدون طبعة دار الفكر ـ توزيع دار الرشاد الحديثة ـ الدار البيضاء .
- ١١٥. معجم الدراسات القرآنية المطبوعة والمخطوطة للدكتورة ابتسام مرهون الصفار ( مجلة المورد العراقية مجلد ١٠ العدد ٣ ـ ٤ : ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨١ م .
- ١١٦. معجم المحدثين والمفسرين والقراء بالمغرب لعبد العزيز بن عبد الله: ١٣٩٢ هـ ١٩٧٢ م.
- ١١٧. المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبى شامة المقدسي تحقيق طيار آلتي قولاج ـ دار صادر . بيروت ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م .
- ١١٨. من أعلام الفكر المعاصر بالعدوتين الرباط وسلا لعبد الله الجراري الجزء ٢ دون ذكر
   المطبعة والتاريخ .



- ١٢٠. مختصر بلوغ الأمنية على نظم تحرير مسائل الشاطبية للشيخ على الضباع ( بحاشية سراج القارئ لابن القاصح ) .
- ١٢١. متعة المقرئين في تجويد القرآن المبين لعبد الله الجراري مطبعة النجاح ـ الدار البيضاء : ١٤٠١ هـ ـ ١٩٨١ م .
- ١٢٢. ملتقط الرحلة من المغرب إلى حضرموت ليوسف بن عابد الفاسي الحسيني تحقيق الدكتور أمين توفيق الطيبي نشر الجمعية المغربية : ١٩٨٨ م .
- ١٢٣. معجم أعلام الجزائر لعادل نويهض منشورات المكتب التجاري ط ١ بيروت ١٩٧١ م .
- ١٢٤. المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية للملا علي بن سلطان محمد القاري مطبعة البابي
   الحلبي ١٣٦٧ هـ .
- ۱۲۰. منجد المقربين ومرشد الطالبين لابن الجزري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان : ١٤٠٠ هـ ـ ١٩٨٠ م .
- ١٢٦. منهاج رسم القرآن في شرح مورد الظمآن لمسعود بن محمد جموع السجلماسي ( مخطوط ) .
- ١٢٧. الموسوعة المغربية للأعلام البشرية لعبد العزيز بن عبد الله وذيلها مطبوعات وزارة الأوقاف المغربية : ١٣٩٥ هـ ـ ١٩٧٥ م .
  - ١٢٨. نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لأبي العباس المقري التلمساني .
- ١٢٩. النشر في القراءات العشر لابن الجزري تصحيح على بن الضباع مطبعة مصطفى محمد بمصر .
- ١٣٠. النجوم الطوالع في شرح الدرر اللوامع للشيخ إبراهيم المارغني ـ دار الطباعة الحديثة ـ الدار
   البيضاء .
- ١٣١. النبوغ المغربي الأدب العربى للشيخ عبد الله كنون ط ٢ ـ نشر دار الكتاب اللبناني ـ يبروت .



- ١٣٢. نيل الابتهاج بتطريز الديباج ( بهامش الديباج المذهب لابن فرحون ) لأحمد بابا السوداني التمبوكتي ـ نشر دار الكتب العلمية ـ لبنان .
- ١٣٣. هداية القاري إلى تجويد كلام الباري للشيخ عبد الفتاح السيد عجمي المرصفى ـ المدينة المنورة ط ١ : ١٤٠٢ هـ ـ ١٩٨٢ م .
  - ١٣٤. هدية العارفين في أسماء المؤلفين لإسماعيل باشا البغدادي بذيل كشف الظنون
- ١٣٥. الوافي في شرح الشاطبية للشيخ عبد الفتاح القاضى نشر مطبعة عبد الرحمن محمد لنشر القرآن الكريم بمصر .

١٣٦. وفيات الأعيان لابن خلكان تحقيق الدكتور إحسان عباس ـ دار الثقافة ـ بيروت : ط ٣ .







## المحتويات

|    | مقدمة : طرق القراءات المشهورة في المدرسة المغربية                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|
| ٥  | حتى زمن الشاطبي                                                         |
| ١٣ | الفصل الأول : الإمام الشاطبي ومشيخته العلمية ومكانته                    |
| 10 | ـ ترجمته ورحلته وهجرته إلى مصر                                          |
| 10 | ـ مشايخه في القراءات وعلوم الرواية ومروياته                             |
| ۲۱ | ـ إجازة ابن أبي العاص النفزي له بمفردات القراءات السبع                  |
| ** | ـ نص الإجازة بذلك                                                       |
| ** | ـ إجازة أبي الحسن بن هذيل بالقرءات السبع وملخص الإجازة                  |
| ٣٤ | ـ مكانته العلمية وثناء أصحابه وجماعة من الأئمة عليه وما ألف في مناقبه . |
| ٤١ | الفصل الثاني : آثاره وقيمتها العلمية وأهميتها في المدرسة المغربية .     |
| ٤٨ | ـ ناظمة الزهر ( القصيدة الرائية ) في عدد الآي والسور ( عرض وتقديم )     |
| ٥٣ | ـ شروحها والاهتمام بها                                                  |
|    | ـ قصيدته الرائية ( عقيلة أتراب القصائد ) في رسم المصحف الشريف           |
| ٥٦ | وتسمى ( الشاطبية الصغرى )                                               |
| ٦٣ | ـ صور مما قام حول العقيلة من نشاط علمي خلال العصور                      |
|    | الفصل الثالث : قصيدته حرز الأماني أو ( الشاطبية الكبرى ) ورواتها        |
| ۸۱ | وطرقها وأهميتها وآراء العلماء فيها                                      |

| ۸۳   | . ـ قيمتها التعليمية وطريقته فيها                                        |
|------|--------------------------------------------------------------------------|
| 97   | ـ نظمه لها وما صاحبه من تحريات                                           |
| 98   | ـ أصحابه ورواة قصيدته ورجال مدرسته                                       |
| 111  | ـ أمثلة من طرق الشاطبية في البرامج وفهارس العلماء وكتب القراءات .        |
| 118  | ـ العناية بالقصيدة وأثرها في القراءة والإقراء                            |
| 110  | ـ آراء المغاربة في تقويم القصيدة والتنويه بأثرها                         |
| 110  | ـ رأي ناظمها فيها                                                        |
| 114  | ـ رأي أبي القاسم التجيبي في برنامجه                                      |
| 117  | ـ رأي العلامة ابن خلدون في مقدمته                                        |
| 114  | ـ رأي العلامة أبي عبد الله بن آجروم الصنهاجي النحوي في شرحه عليها .      |
| 119  | ـ رأي ابن فرحون الفقيه في ﴿ الدَّبياجِ المذهبِ ﴾                         |
| 17.  | ـ رأيي أبي العباس المقّري التلمساني في ﴿ نفخ الطيبِ ﴾                    |
| 17.  | ـ رأي أبي القاسم بن دَرى المكناسي المقرئ في شرحه عليها                   |
| 171  | ـ رأي الفقيه محمد بن الحسن الحجوي في كتاب ( الفكر السامي »               |
| 177  | ـ رأي العلامة الشيخ عبد الله كنون الطنجى في كتاب ﴿ أَدَبِ الْفَقَهَاءِ ﴾ |
| 177  | ـ أراء المشارقة في تقويمها وبيان أثارها ومبلغ العناية بها                |
| 1.77 | ـ رأي شارحها الأول أبي الحسن السخاوي في ﴿ فَتَحَ الوصيد ﴾                |
| 175  | ـ رأي الحافظ أبي شامة الدمشقي في ﴿ إبراز المعاني ﴾                       |



ī

| 144   | . رأي الإمام أبى إسحاق الجعبري في ﴿ كُنْزِ الْمُعَانِي ﴾          |
|-------|-------------------------------------------------------------------|
| 171   | ـ رأي الحافظ الذَّهبي في ٦ معرفة القراء ٢                         |
| 170   | . رأي الحافظ ابن الجزري في « غاية النهاية »                       |
| 177   | ـ رأى ولد ابن الجزري في شرح طيبة النشر لوالده                     |
| 144   | ـ رأي بعض المعاصرين من أهل المشرق                                 |
| ١٢٨   | ـ العناية العلمية بها في مجال التحفيظ والتدريس                    |
|       | الفصل الرابع : الاهتمام بشرحها وبسط مقاصد الناظم فيها والنظم      |
| 1 2 1 | على مُنوالها                                                      |
|       | ـ شروح الشاطبية مرتبة حسب وفيات المؤلفين على التقريب مع تقديم     |
| 1 £ Y | تعريفات موجزة بالموجود منها وجملتها ١١٧ شرحا وحاشية عليها .       |
| 199   | ـ المؤلفات على الشاطبية ومقارنتها إلى غيرها من كتب الأثمة         |
| 7.7   | ـ الزوائد عليها والتكملات لها                                     |
| 717   | ـ معارضاتها ونظائرها المنظومة على منوالها                         |
| ***   | ـ نماذج من آثارها في القصائد والأراجيز المنظومة في مسائل الأداء . |
| ***   | ـ عند أبي عبد اللله القيسي شيخ الجماعة بفاس                       |
| 779   | ـ عند أبي وكيل ميمون الفخار صاحب تحفة المنافع                     |
| 737   | ـ عند أبي عبد الله بن غازي وصاحب أبي العباس الدقُّون              |
| 777   | ـ عند الإمام أبي زيد بن القاضي في الفجر الساطع وغيره              |



#### 

| 227   | ـ أسلوب الإفراد والجمع عند الإمام الشاطبي |
|-------|-------------------------------------------|
| 7 £ 1 | خاتـمة                                    |
| 717   | المصادر والمراجع                          |
| 709   | المحتويات                                 |
|       |                                           |

